الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالْيَهُوَ كُنَّ وَجُهَا لُونُجُهُمُ الُونُجُهُمُ الْوَنْجُهُمُ الْوَنْجُهُمُ الْوَنْجُهُمُ الْوَنْجُهُمُ الْوَنْجُهُمُ الْمُوا

# اليهوكي والجناني

تَالِيفُ (*الْإِلْتُوْرُرِيَ* عُرُ(*الْمُرْجِبُعُ*ي



مكزبة المزارا للسالهرة

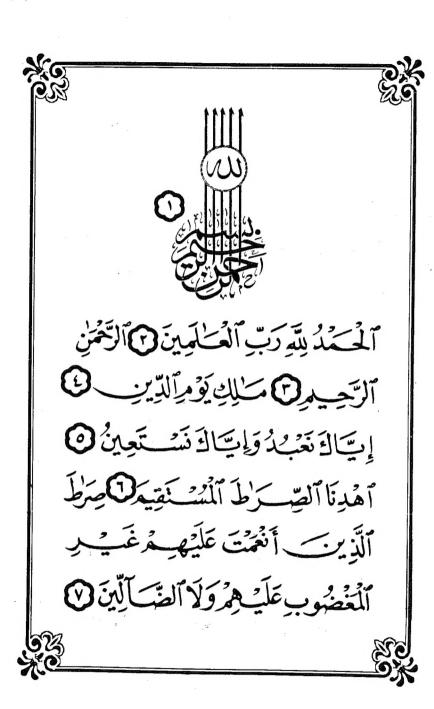

اليَهُو بِي وَالْحِينَانَتُ

حقوق الطبع محفوظة الطبعــة الأولى ١٤١٣ هـــ ١٩٩٢م



Print. Publ. & Dist. Islamic Books & Cassattes





#### مقدمـــة

اليهود مجبولون على الخيانة والغدر ونقض العهود، فهم لا يستمسكون بعقد ، ولا يوفون بوعد عبر تاريخهم.. وسبق أن ذكرنا طرفا من ذلك في موقف بني قينقاع وبني النضير..

وقد كان فجور زعماء اليهود وراء حشود الأحزاب، فهم الذين أشعلوا نارها، وحركوا زنادها، وحملوا لواءها، وانتهضوا لها ببواعث الحقد الأسود، والحسد الذي ملاً صدورهم، والغدر الذي هو ديدنهم!

وقد انضم إليهم من هم على شاكلتهم ممن امتزج الغيظ والحنق بدمائهم، من بقايا غثاء الإنسانية في قريش ولفائفها على حرب الرسالة والرسول على .. وقد أحس الرسول الحبيب المحبوب على بروح الغدر والخيانة تمشى في الظلام، فهو أعلم الناس \_ كما أسلفنا \_ بطبيعة اليهود الغادرة، وجبلتهم الفاجرة، لايطمئن إلى عهودهم بحال، ومن ثم فهويخشى غدرهم، في الوقت الذي هو مشغول فيه بمواجهة أعدائه المتحزبين عليه.. وقد أرسل من أتى بخبرهم، وتأكد من غدرهم ونقضهم العهد!

وما أسوأ عاقبة الخيانة \_ كما عرفنا \_ فقد تكون الأمة مرتاحة البال، هادئة الخاطر، حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النفع، فيجلب عليهم الضر، ويشتتهم من ديارهم، وهذا ما حدث لليهود.. فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كل منهم الآخر، ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغيا، فتم عليهم ما تم، وعلى الباغى تدور الدوائر! وتلك سنة الله في المفسدين!

وأراح الله المسلمين من شر هؤلاء وأولئك:

﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمُرَيَنَالُوْاْ خَيْراً وَكَفَاْللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَاْلُقِتَالَّ وَكَانَاللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَالَاِنِيَ ظَهُرُوهُمْ مِّنَأَهُلِ ٱلْمُكَالِّكِ تَلِمِن صَياصِيهِمُ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَفْتُلُونَ وَنَأْسِرُونَ فَرَبِقًا ۞

## وَأَوۡرَثُكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيۡرَهُمۡ وَأَمۡوَلَهُ ثَوَالَهُ وَأَمۡوَلَهُ وَأَرۡضَالُآ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى ال

ودارت المعركة، وسارت في طريقها، وانتهت إلى نهايتها.. في يد الحق، يصرفها كيف يشاء.. وأثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره. فأسند إلى الله تعالى إسنادا مباشرا كل ما تم من الأحداث والعواقب، تعقيبا لهذه الحقيقة، وتثبيتا لها في القلوب، وإيضاحا للتصور الإسلامي الصحيح.. ولم تدر الدائره على هؤلاء المشركين وحدهم.. بل دارت كذلك على بني قريظة الذين كفروامن يهود! وهوموضوع حديثنا!

رجاء أن تكون هذه الدراسة سبيلا إلى الحيطة والحذر وعدم الاطمئنان إليهم من جهة، ودافعا إلى الإعداد للمواجهة بما تفرضه ضرورة المعركة من جهة ثانية..

وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل هذا الموضوع على ما يأتي :

الفصل الأول: بين بني قريظة والأحزاب.

الفصل الثاني: في الطريق إلى بني قريظة .

الفصل الثالث: محاكمة عادلة.

والله أسأل: التوفيق والسداد. والعون والرشاد، إنه سميع مجيب!!

۳۰ من ذی القعدة ۲۱۲۱ هـ الکویت فی : ۱ یونیــــو ۱۹۹۲م

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفى)

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٥ -٢٧.

#### الفصل الأول

#### بين بنمق ريظة والأحزاب

متى كانت الغزوة ؟ ـ اليهود وراء حشود الأحزاب ـ حرس المدينة ـ نقض العهد ـ الرسول يخشى غدر بنى قريظة ـ التأكد من غدرهم ونقضهم العهد ـ حكمة بالغة ـ عظم البلاء ـ موقف المنافقين مستمدة من البلاء ـ موقف المنافقين - خصائص المنافقين مستمدة من حصائص اليهود ـ صورة نفسية تثير السخرية ـ صورتان متقابلتان ـ ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ \_ صورة المؤمنين ـ درس مستفاد ـ مقابلة في معرض التربية \_ قصة حذيفة ـ من صفات الفدائي المسلم ـ « ورد الله الذين كفروا » ـ قصة نعيم بن مسعود ـ موقف حكيم ـ « نغزوهم ولا يغزوننا » ـ لمحات من آيات الله ـ تربية واقعية ـ « اذكروا نعمة الله عليكم » .



#### متى كانت الغزوة ؟ :

قال البخارى: باب غزوة الخندق، وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع. (١)

قال ابن حجر: (٢) يعنى أن لها اسمين ، وهو كما قال ، والأحزاب جمع حزب: أي طائفة .

فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي عليه ، وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازي، منهم أبو معشر، قال: قال سلمان للنبي عليه : إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، فأمر النبي عليه بحفر الجندق حول المدينة، وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه، وجاء المشركون فحاصروهم .

وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش، وغطفان، واليهود ومن تبعهم .

وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب ..

وقال من قول موسى بن عقبة: هكذا رويناه في مغازيه. قلت: وتابع موسى على ذلك مالك، وأخرجه أحمد عن موسى بن داود عنه.

وقال ابن إسحاق: كانت في شوال سنة خمس، وبذلك جزم غيره من أهل المغازي، ومال المصنف إلى قول موسى بن عقبة، وقواه بما أخرجه من قول ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبي عليه عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. (٣)

قال ابن حجر: فيكون بينهما سنة واحدة، وأحد كانت سنة ثلاث، فيكون الخندق سنة أربع، ولا حجة فيه إذ ثبت أنها كانت سنة خمس، ولاحتمال أن يكون ابن عمر في أحد كان أول ما طعن في الرابعة عشر وكان في الأحزاب قد استكمل الحمس عشرة، وبهذا أجاب البيهقي.

<sup>(</sup>١) البخاري: ٦٤ ـ المغازي ٢٩ ـ باب غزوة الخندق.. (٢) فتح الباري:٧: ٣٩٢ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البخاري: ٦٤ ـ المغازي (٤٠٩٧) ورواه مسلم : ٣٣ ـ الإمارة ٩١ (١٨٦٨) .

ويؤيد قول ابن إسحاق أن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع من أحد: موعدكم العام المقبل ببدر، فخرج النبي على من السنة المقبلة إلى بدر، فتأخر مجيء أبي سفيان تلك السنة للجدب الذي كان حينقذ، وقال لقومه: إنما يصلح الغزو في سنة الخصب، فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونها، ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي.

وقد بين البيهقى سبب هذا الاختلاف، وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذى وقع بعد الهجره، ويلغون الأشهر التى قبل ذلك إلى ربيع الأول، وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان فى تاريخه، فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت فى السنة الأولى، وأن غزوة أحد كانت فى الثانية، وأن الخندق كانت فى الرابعة، وهذا عمل صحيح على ذلك البناء، لكنه بناء واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة، وعلى ذلك تكون بدر فى الثانية، وأحد فى الثالثة، والخندق فى الخامسة، وهو المعتمد.

وقال ابن القيم: (١) كانت في سنة خمس ، من الهجرة في شوال على أصح القولين ، إذ لا خلاف أن أحداً كانت في شوال سنة ثلاث وواعد المشركون رسول الله عليه في العام المقبل، وهو سنة أربع، ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة، فرجعوا، فلما كانت سنة خمس ، جاءوا لحربه، هذا قول أهل السير والمغازي.

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع ، قال أبو محمد بن حزم: (٢) وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، واحتج عليه بحديث ابن عمر الذي سبق، وقال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة.

وقد أجاب ابن القيم عن هذا بما سبق ذكره..

ونقل ابن كثير قول ابن حزم هذا، واحتجاجه بحديث ابن عمر، وعلى عليه بقوله: (٣) هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم؛ لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده عَيِّه خمس عشرة سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازه، فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها ، لم يجزه ولما كان قد بلغها يوم الحندق أجازه وليس ينفى هذا أن يكون قد زاد عليه بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد : ٣: ٢٦٩ . (٢) جوامع السيرة : ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الفصول : ٥٦ .

وقال ولى الدين العراقي: المشهور أنها في السنة الرابعة. قال الزرقاني: لمزيد إتقان القائلين بذلك، كيف وهم موسى بن عقبة، ومالك، والبخارى ولذا صححه النووى في الروضة. (١).

قلت: وهذا الذي أرجحه في هذا المقام. وإنما ذكرت ذلك بالتفصيل؛ لأن غزوة بني قريظة كانت عقب مرجع النبي عليه من الأحزاب. مباشرة، يوم الأربعاء الذي انصرف فيه من الخندق لسبع بقين من ذي القعدة، قاله ابن سعد. (٢)

#### اليهود وراء حشود الأحزاب:

يقول ابن القيم: (٣) وكان سبب غزوة الحندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل، وخرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق، وسلام بن مشكم، وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة، يحرضونهم على غزو رسول الله عَيْلَة، ويؤلبونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم، فاستجاب الهم، ثم طافوا في قبائل العرب، يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب فخرجت قريش، وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف ووافقتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد، وفزارة وأشجع، وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن وكان من وافي الحندق من الكفار عشرة آلاف.

فلما سمع رسول الله عليه بمسيرهم إليه، استشار الصحابة فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة فأمر به رسول الله عليه، فبادر إليه المسلمون، وعمل بنفسه فيه، وبادروا هجوم الكفار عليهم وكان في حفره من آيات نبوية، وأعلام رسالته، ما قد تواتر لخبره وكان حفر الحندق أمام سلع، وسلع: جبل خلف ظهور المسلمين، والحندق بينهم وبين الكفار.

وخرج رسول الله عظم في ثلاثة آلاف من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه، وبالخندقأمامهم.

وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة، وهذا غلط من حروجه يوم أحد .

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية :١٠٤:٢. (٢) المرجع السابق: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد : ٣٠٠٠٣ وما بعدها بتصرف.

وقال الشافعي: (١) ووهم من قال كانوا سبعمائة.

وأمر النبي عَلَيْكُ بالنساء والذراري، فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم.

#### حرس المدينة:

وفى المواهب: قال ابن سعد: (٢) كان يبعث سلمة بن أبى أسلم فى مائتى رجل وزيد ابن حارثة فى ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة، ويظهرون التكبير خوفا على الذرارى من بنى قريظة، زاد غيره فإذا أصبحوا أمنوا.

#### نقض العهد:

قال ابن إسحاق: وخرج عدو الله حيى بن أخطب، حتى أتى كعب بن أسد القرظي، صاحب عقد بنى قريظة وعهدهم، وكان وادع رسول على على قومه وعاقده، فأغلق كعب دونه باب حصنه، وأبى أن يفتح له، وقال: ويحك ياحيى، إنك امرؤ مشئوم، وإنى قد عاهدت محمداً، فلست بناقض ما بينى وبينه، فإنى لم أر منه إلاوفاء وصدقا. فقال ويحك افتح لى، ولم يزل به حتى فتح له. وذلك أنه نسبه إلى البخل بالطعام فقال: والله إن أغلقت دونى إلا تخوفا على جشيشتك أن آكل معك منها، ففتح له، فقال: ويلك ياكعب، جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش حتى أنزلهم بمجتمع الأسيال ومن دونه غطفان، وقد عاهدونى على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه، فقال له كعب: جئتنى والله بذل الدهر، وبجهام قد هراق ماؤه، يرعد ويبرق، وليس فيه شيء، ويحك يا حيى، دعنى وما أنا عليه فإنى لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء ولم يزل به يفتله فى الذروة والغارب حتى نقض عهده، وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله على أنه إن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك فى حصنك، يصيبنى ما أصابك.

#### الرسول يخشى غدر بنى قريظة:

وفى الوقت ذاته كان الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ أعلم الناس بطبيعة اليهود الغادرة، لا يطمئن إلى عهودهم، ويخشى غدرهم، وهو عَلِيْكُ مشغول بمواجهة أعدائه المتحزبين عليه وقد أحس الرسول عَلِيْكُ بروح الغدر تمشى فى الظلام إلى بنى قريظة، فقال لأصحابه فيما يرويه البخارى عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب،

جعلت أنا وعمر بن أبى سلمة فى النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بنى قريظة، مرتين أو ثلاثا. فلما رجعت قلت: يا أبت! رأيتك تختلف، قال: أوهل رأيتنى يابنى؟ قلت: نعم! قال: كان رسول الله عَيْنَا قال:

#### « من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم ؟ »

فانطلقت، فلما رجعت جمع لى رسول الله عَلِيَّة أبويه، فقال: «فداك أبي و أمي»(١).

#### التأكد من غدرهم ونقضهم العهد:

ولما انتهى خبر بنى قريظة إلى الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ وأنهم نقضوا عهده، أبراد كما في رواية أصحاب المغازى، أن يتأكد مما بلغه، حتى لا يصل الخبر إلى عامة المجاهدين إلا وهم قد علموا أن رسول الله عَلَيْكُ قد أحاط خبرا، واتخذ له من الأحداث أقرانه.

حينئذ بعث رسول الله عَلِي سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، (٢) ومعهما ابن رواحة، وخوَّات بن جبير الأنصاري الأوسى، زاد الواقدي: وأسيد بن حضير، ليعرفوا الخبر.

قال ابن القيم (٣): هل هم على عهدهم، أو قد نقضوه؟ فلما دنوا منهم، فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله عَلَيْكُ فانصرفوا عنهم ولحنوا إلى رسول الله عَلَيْكُ لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد، وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين.

جاء في المواهب (٤) رواية أصحاب المغازى هذه لا تنافى رواية الصحيح أنه أرسل الجميع دفعة، أو بعد إرسال الزبير، لا حتمال أن يرجعوا إلى العهد بعد نقضه، حياء من حلفائهم، لأنهم كانوا حلفاء الأوس، وقد أرسل إليهم سيدهم، فغلبت عليهم الشقوة، وليس لك أن تقول: أو لاحتمال أن الزبير علم من غيرهم نقض العهد، فاكتفى به، لأنه ظن سوء بمثل الزبير تأباه مروءته و شجاعته.

#### حكمة بالغة:

وفي بعث السعدين ومن معهما لون من الحكمة السياسية (٥) البالغة، يمثل معلما من

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٦٢ \_ فضائل الصحابة (٣٧٢٠)، ورواه مسلم: ٤٤ فضائل الصحابة ٤٩ (٢٤١٦)، والترمذي مختصرا (٣٤٤٣) وانظر ما قاله الحافظ في فتح البارى: ١٦١٨ حول رواية مسلم.

<sup>(</sup>٢) المواهب اللدنية: ١١٢:٢ - ١١٣ . (٣) زاد المعاد: ٣٧٢.٣.

<sup>(</sup>٤) المواهب اللدنية :٢ : ١١٣ . (٥) محمد رسول الله: ٤/ ١٥٦ وما بعدها بتصرف.

معالم منهج الرسالة الخالدة، التي قصد إليهاالرسول الحبيب المحبوب عَلِيلَةً في أخذ بني قريظة بغدرهم ونقضهم العهد.

ذلك أنه عَلِيهِ بعث حواريه الزبير بن العوام إلى بنى قريظة، ليتعرف حالهم \_ كما أسلفنا \_ فذهب إليهم الزبير، ورجع إلى رسول الله عَلِيهُ يخبره أنهم على أخبث حال، يضمرون الغدر، وينقضون العهد..

لم يشك لحظة في صدق خبر الزبير عنهم، ولكنه على أكمل العلم بما كان بين الأنصار وطوائف اليهود من روابط جاهلية لم تنفصم عراها، وكانت هذه الروابط تبرزعند مناسباتها، في أوقات الأزمات والمحن، وكان بين الأنصار من الأوس والخزرج تنافس قديم، وكانت هناك حمية لهذه الروابط، يكرهون أن تمس من غيرهم، وكثيراً ما كان يقع التفاؤل والتصاول بين الحيين من وراء هذه الروابط بين الحيين من جراء هذه الروابط الجاهلية!

فرأى رسول الله عَلِيهِ أن يحتاط، ويجعل أمر بنى قريظة فى أخذهم بغدرهم قائما على أخبار حلفائهم، مواليهم من الأنصار الذين أصبحوا سادة المجتمع المدنى، حتى إذا أخذوا بغدرهم كان أخذهم بأيدى من كانوا يرتبطون بهم، ويدافعون عنهم.

ولذلك اختار القرظيون تحكيم سعد بن معاذ \_ كما سيأتى \_ فى نهاية أمرهم، بعد أن حاصرهم الرسول إلحبيب المحبوب على حصارا شديدا، ولكن سعد بن معاذ كان رجلا قوى الإيمان راسخ اليقين، غسل الإيمان قلبه من تلك الروابط الجاهلية، فلم تأخذه فيه لومة لائم، وحكم فيهم بحكم الله تعالى، الذى ارتضاه رسوله على المؤمنون، وقد كان الأوس قوم سعد بن معاذ يرجون منه أن يحسن إليهم وينقذهم من أسوأ مصير ينتظرهم..

هذه سياسة حكيمة بالغة رسمت للمجتمع المسلم جانبا من جوانب منهج الرسالة الخالدة، ليكون دعامة الدعائم الاجتماعية في سياسة المجتمع المسلم في مستقبل حياته.

#### عظم البلاء:

ونزلت حشود الأحزاب وجموعهم منازلها من ميدان المعركة، محيطين بكتائب المجاهدين، إذ جاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، واثبتد البلاء وعظم الخطب، وزاغت الأبصار، وتعاظم البلاء:

﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَمِن كُمْ وَالْهِ ذَٰزَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَثِ

ٱلْقُالُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَنَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْنُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَنُلِّرُولُو وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴾ (١).

﴿ إِذْجَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾

قال: عيينة بن حصن.

﴿ وَمِنْ أَسْفَ لَهِ نَكْرُهِ ﴾

وأبو سفيان بن حرب، حتى ظن المؤمنون كل ظن.

﴿ وَنَظِنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾

أي المختلفة بالنصر واليأس.

حقا، إنها صورة الهول الذي روع المدينة (٣) ، والكرب الذي شملها، والذي لم ينج منه أحد من أهلها. وقد أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان، واليهود من بني قريظة، من كل جانب. من أعلاها ومن أسفلها. فلم يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب، وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب، وظنها بالله، وسلوكها في الشدة، وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج. ومن ثم كان الابتلاء كاملا، والامتحان دقيقا، والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسما لا تردد فيه.

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته، وكل انفعالاته، وكل خلجانه، وكل حركاته، ماثلا أمامنا، كأننا نراه من خلال هذا النص القصير.

ننظر فنرى الموقف من خارجه.

﴿ إِذْجَاءُ وُكُمْ مِّن فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَمِن لَمْ اللهِ

ثم ننظر فنرى أثر الموقف في النفوس:

﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَنِ ٱلْقُتُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾

وهو تعبير مصور لحالة الخوف والكربة والضيق، يرسمها بملامح الوجوه وحركات القلوب:

<sup>(</sup>١) الأحزاب:١٠ ـ ١١ .

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن: ٥: ٢٨ ٣٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المواهب اللدنية :٢: ١١٣.

## ﴿ وَنَظُنُّونَ بِآلِكُ ٱلظُّنُونَا ﴾

ولا يفصل هذه الظنون. ويدعها مجملة ترسم حالة الاضطراب في المشاعر والخوالج، وذهابها كل مذهب، واختلاف التصورات في شتى القلوب.

ثم تزيد سمات الموقف بروزا، وتزيد خصائص الهول فيه وضوحا:

والهول الذي يزلزل المؤمنين لابد أن يكون هولا مروعا رعيبا، حتى شغلوا عن الصلاة الوسطى، يروى الشيخان وغيرهما عن على رضى الله عنه، عن النبي عليه أنه قال يوم الخندق:

«ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، حتى غابت الشمس». (١)

#### موقف المنافقين:

و نقرأ بعد ذلك قوله تعالى :

وإذا كنا قد أبصرنا عظم البلاء على المسلمين، وهم محصورون بالمشركين من جهة، ويتوقعون ما يجيء من بنى قريظة من جهة، حتى لم يكونوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم المشركون، وأن تميل عليهم يهود، وهم قلة من بين هذه الجموع، التي جاءت بنية استئصالهم في معركة حاسمة أخيرة، فإننا نبصر في الوقت ذاته ما كان من كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبين الصفوف:

## ﴿ وَإِذْ يَفُولُ ٱلْمُعْفِفُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِ مِتَّرَّثُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ﴾

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٦٤ ــ المغازى (٤١١١)، ومسلم: ٥ ــ المساجد ٢٠٣ (ت ٢٢٧)، والترمذى: ٤٨ التفسير(٢٩٨٤)، وأبو داود: الصلاة (٥٠٥) عون المعبود، والنسائي: ١: ٢٣٦، وابن ماجه: الصلاة (٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٢ ـ١٣.

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل، (١) والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم، وهم آمنون من أن يلومهم أحدا، وفرصة للتوهين والتخذيل، وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله، وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون.

فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك، وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم، فالهول فد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل، وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمانهم المهلهل! فجهروا بحقيقة ما يشعرون، غير مبقين ولا متجملين!

. وَمَثَلُ هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمٌ في كل جماعة، وموقفهم في الشدة هو موقف. إخوانهم هؤلاء. فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان ..

## ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهَ أَمْ مِنْهُمْ يَآهُمُ لَيَثْرِبَ لَامْقَامَلَكُمْ فَٱلْحِعُوا ۗ ﴾

فهم يحرضون أهل المدينة على توك الصفوف، والعودةإلى بيوتهم، بحجة أن إقامتهم لا موضع لها ولا محل، وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم..

وهى دعوة خبيثة تأتى النفوس من الثغرة الضعيفة فيها، ثغرة الخوف على النساء والذرارى، والخطر محدق، والهول جامح، والظنون لاتثبت ولا تستقر!

## ﴿ وَيَشْنَاذِنْ فَرِيقُ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَفُولُونَ إِنَّ بِيُولَنَا عَوْرَةٌ ﴾

يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو، متروكة بلا حماية.

وهنا يكشف القرآن الكريم عن الحقيقة، ويجردهم من العذر والحجة:

## ﴿ وَمَاهِي بِعَوْرَةً ﴾

ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال، والجبن والفرار:

### ﴿ إِنْ يُرِيدُ وِنَ إِلَّا فِوَارًا ﴾

ويقف السياق القرآني عند هذه العبارة المصورة لموقف البلبلة والفزع والمراوغه .. يقف ليرسم صورة نفسية لهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض. صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة، وحور القلب، والاستعداد للانسلاخ من الصف بمجرد مصادفة، غير مبقين على شيء، ولا متجملين لشيء:

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٥: ٢٨٣٨ وما بعدها بتصرف..

## ﴿ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِمِ مِّنَ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِنْنَةَ لَأَتَوَهَا وَمَا لَئَتَتُوا بَهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴾ (١)

ذلك كان شأنهم والأعداء خارج المدينة، ولم تقتحم عليهم بعد. ومهما يكن الكرب والفزع، فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع، فأما لو وقع واقتحمت المدينة من أطرافها:

### ﴿ ثُرَّ سُبِلُوا ٱلْفِنْنَةَ ﴾

وطلبت إليهم الردة عن دينهم:

#### ﴿لَاتَوْهَا﴾

سراعًا غير متلبثين، ولا مترددين:

### ﴿ وَمَا نَلَتِنُواْ بِمَ ٓ الْآكَيْسِيرًا ﴾

من الوقت، أو إلا قليلا منم يتلبثون شيئا ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا!

فهي عقيدة واهنة لا تثبت! وهو جبن عامرلا يملكون معه مقاومة!

هكذا يكشفهم القرآن الكريم ويقف نفوسهم عارية من كل ستار!

#### خصائص المنافقين مستمدة من خصائص اليهود:

ثم يصمهم بعد هذا بنقض العهد، وخلف الوعد.

ومعمن؟

مع الله الذي عاهدوه من قبل على غير هذا، ثم لم يراعوا مع الله عهدا:

## ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهُ وَالسَّهُ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدُبُرُ وَكَانَعَهُ دُالسِّمَ سَعُولًا ﴾ (١).

قال الطبرى: ذكر أن ذلك نزل في بني حارثة لما كان من فعلهم في الخندق بعد الذي كان منهم بأحد (٣).

فأما يوم أحد فقد تداركهم الله برحمته ورعايته وثبتهم، وعصمهم من عواقب

(١) الأحزاب: ١٤. (٢) الأخزاب: ١٥. (٣) تفسير الطبرى: ٢١: ١٣٧.

الفشل، وكان ذلك درسا من دروس التربية في أوائل العهد بالجهاد.

فأما اليوم، وبعد الزمن الطويل، والتجربة الكافية فالقرآن الكريم يواجههم هذه المواجهة، ويقرر إحدى القيم الباقية التي يقررها في أوانها،، ويصحح التصور الذي يدعوهم إلى نقض العهد والفرار:

﴿ قُلْلَنَ يَنَفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَتُمُ مِّنَ ٱلْمُوْنِ أَوِ ٱلْقَنْ لِوَاذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي بَجْضِمُكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِرِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ (١).

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر، يدفعها في الطريق المرسوم، وينتهى إلى النهاية المحتومة.

والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه، في موعده، لا يستقدم لحظة ولا يستأخر. ولن ينفع الفرار في دفع القدر المحتوم عن فار. فإذا فروا فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب، في موعده القريب، وكل متاع فيها قليل.

ولا عاصم من الله، ولا من يحول دون نفاذ مشيئته، سواء أراد بهم سوءًا أم أراد بهم رحمة، ولا مولى لهم ولا نصير، من دون الله، يحميهم ويمنعهم من قدر الله.

فالاستسلام الاستسلام.

والطاعة الطاعة.

والوفاء الوفاء بالعهد مع الله، في السراء والضراء .

ورجع الأمر إليه، والتوكل الكامل عليه .

ثم يفعل الله ما يشاء .

#### صورة نفسية تثير السخرية:

ثم يستطرد إلى تقرير علم الله بالمعوقين، الذين يقعدون عن الجهاد ويدعون غيرهم إلى القعود..

<sup>(</sup>١) الأحزاب :١٦ - ١٧.

ويرسم لهم صورة نفسية معبرة، و هي \_ على صدقها \_ تثير الضحك والسخرية من هذا النموذج المكرور في الناس!

صورة للجبن والانزواء، ، والفزع والهلع، في ساعة الشك!

والانتفاش وسلاطة اللسان، عند الرخاء!

والشح على الخير والضن ببذل أي جهد فيه!

والجزع والاضطراب عند توهم الخطر من بعيد!

والقرآن الكريم يرسم هذه الصورة في لمسات مبدعة لا سبيل إلى استبدالها أو ترجمتها في غير سياقها المعجز:

﴿ قَدْ يَكُمُ مُ اللّهُ الْمُعُوقِينَ مِنكُمْ وَالْقَالِينَ لِإِخْوَنِهِ مُهُمُ الْكِنَا وَلَا بِالْوَنَ الْمِخُونِهِ مُهُمُ الْكِنَا وَلَا بِالْوَنَ الْمِخْوَنِهِ مُهُمُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأول ما يطالعنا تقرير علم الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيل في صفوف الجماعة المسلمة، الذين يدعون إخوانهم إلى القعود:

## ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا فَلِيلًا ﴾

ولا يشهدون بالجهاد إلا لماما، فهم مكشوفون لعلم الله، ومكرهم مكشوف.

ثم تأتى بقية سمات هذا النموذج:



<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٨ - ٢٠ .

ففي نفوسهم كزازة على المسلمين!

كزازة بالجهد، وكزازة بالمال، وكزازة في العواطف والمشاعر على السواء:

## ﴿ فَإِذَا جَآءً ٱلْخَوِّفُ رَأَيْنَهُ مُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَدُورُا عَيْنَهُ مُ كَالَّذِي يُغْتَنَى عَلَيْهِ مِنَ لَمُورًا عَيْنَهُمْ كَالَّذِي يُغْتَنَى عَلَيْهِ مِنَ لَمُورًا عَيْنَهُمْ كَالَّذِي يُغْتَنَى

وهى صورة شاحصة، واضحة الملامح، متحركة الجوارح، وهى فى الوقت ذاته مضحكة تثير السخرية من هذا الصنف الجبان، الذى تنطق أوصاله وجوارحه فى لحظة الخوف بالجبن المرتعش الخوار!

وأشد إثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب الخوف ويجيء الأمن:

## ﴿ فَإِذَا ذَهَبَّ أَكْنُونُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِكَةٍ حِدَادٍ ﴾

فخرجوا من الجحور، وارتفعت أصواتهم بعد الارتعاش، وانتفخت أوداجهم بالعظمة، ونفشوا بعد الانزواء، وادعوا في غير حياء، ماشاء لهم الادعاء، من البلاء في القتال، والفضل في الأعمال، والشجاعة والاستبسال.

ثم هم:

## ﴿ أَشِيًّا عَلَا كُيْرً ﴾

فلا يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم، مع كل ذلك الادعاء العريض، ؛ وكل ذلك التبجح وطول اللسان!

وهذا النموذج من الناس لاينقطع في جيل ولا في قبيل!

فهو موجود دائما!

وهو شجاع فصيح بارز، حيثما كان هناك أمن ورخاء!

وهو جبان صامت منزو، حيثما كان هناك شدة و خوف!

وهو شحيح بخيل على الخير وأهل الخير، لا ينالهم منهم إلا سلاطة اللسان!

﴿ أُوْلَإِكَ لَرُ يُؤْمِنُوا ﴾

فهذه هي العلة الأولى!

العلة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشة الإيمان، ولم تهتد بنوره، ولم تسلك منهجه:

﴿ فَأَخْطَ اللَّهُ أَعْمَا لَهُ فَأَخُطُ اللَّهُ أَعْمَا لَهُمْ ﴾

ولم ينجحوا، لأن عنصر النجاح الأصيل ليس هناك:

﴿ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾

وليس هناك عسيرا على الله، وكان أمر الله مفعولا.

ويمضى التعبير القرآني في تصويرهم يوم الأحزاب صورة مضحكة زرية:

﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَرْيَدُ هَبُولً ﴾

فهم ما يزالون يرتعشون، ويتخاذلون، ويخذَّلون!

ويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد ذهبت، وأنه قد ذهب الخوف، وجاء الأمان!

﴿ وَإِن يَأْنِ ٱلْأَحْزَابُ يَوِدُّ وَالْوَأَنَةُ مُ بَادُونَ فِٱلْأَعْرَابِ يَسْعُلُونَ عَنَأَنُا آبِكُمُّ ﴾

يا للسخرية!

ويا للتصوير الزرى!

ويا للصورة المضحكة!

وإن يأت الأحزاب يودوا هؤلاء الجبناء لو أنهم لم يكونوا من أهل المدينة يوما من الأيام. ويتمنون أن لو كانوا من أعراب البادية، لا يشار كون أهل المدينة في حياة ولامصير. ولا يعلمون حتى مايجرى عند أهلها. إنما هم يجهلونه، ويسألون عنه سؤال الغريب عن الغريب مبالغة في البعد والانفصال، والنجاة من الأهوال!

يتمنون هذه الأمنيات المضحكة، مع أنهم قاعدون، بعيدون عن المعركة، لا يتعرضون لها مباشرة، إنما هو الخوف من بعيد! والفزع من بعيد!

﴿ وَلَوْكَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

وبهذا ينتهى رسم الصورة لهذا النموذج الذي كان يعيش في الجماعة المسلمة الناشئة في المدينة، والذي مايزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل. بنفس الملامح، وذات السمات..

ينتهي رسم الصورة وقد تركت في النفوس الاحتقار لهذا النموذج، والسخرية منه، والابتعاد عنه، وهوانه على الله وعلى الناس!

#### صورتان متقابلتان:

ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في الصفوف، وتلك كانت صورتهم الرديئة!

ولكن الهول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعا إلى هذه الصورة الرديئة..

كانت هنالك صورة وضيئة في وسط الظلام، مطمئنة في وسط الزلزال، واثقة بالله، راضية بقضاء الله، مستيقنة من نصر الله بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب..

#### « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة »:

ويبدأ السياق بهذه الصورة الوضيئة بالرسول الحبيب المحبوب عليه:

## ﴿ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُونَ حَسَنَةُ لِّنَكَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ اللَّهَ وَٱلْمُومَ اللَّهَ وَٱلْمُومَ اللَّهَ وَٱلْمُومَ اللَّهَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمُومَ اللَّهَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمُومَ اللَّهَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمُومَ اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولَاللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وقد كان الرسول الحبيب المحبوب على الرغم من الهول المرعب، والضيق المجهد، مثابة الأمان للمسلمين، ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان.

وهنا تأتى ضرورة دراسة موقفه على في صدق جهاده (٢) وقوة صبره على لأواء الحياة وشطفها وشدة أزماتها، وتحمل أشد البلاء في سبيل نشر رسالته لإعلاء كلمة الله، ومجاهدة شراذم الكفر، وفئات النفاق. ليعلموا أن ليس في قلوب المؤمنين هوادة لهم، ولا مداراة لخازيهم!

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٢) محمد رسول الله: ٤: ١٦٤ بتصرف.

ولن يتحقق هذا التأسى بالرسول الحبيب المحبوب عَيِّة إلا لمن صفا قلبه، واستنار بنور الهداية فؤاده، واستوى في الإخلاص للإسلام باطنه وظاهره، وهذا الاستواء في الإخلاص لا يكون إلا بمعرفة حق رسول الله عَيِّة على كل مؤمن برسالته، والإيمان بأنه عَيِّة المحفوظ بتوفيق الله وتسديده بوحيه، فلا يخدع بنفاق المنافقين.

وهذا معنى تأكيد التأسى برجاء اليوم الآخر، والإيمان بمجيئه لتوفية كل عامل جزاء عمله.

وأمارة ذلك أن يذكر العبد ربه ذكرا قلبيا، يغسل درن النفاق، وذكرا لسانيا يتطابق مع الذكر القلبي، ليكون ذلك عنوانا على إخلاص الإيمان، وصدق المؤمنين.

وهذا تحريض للمجتمع المسلم في جميع أجياله(١) ، وأزمانه وأوطانه، على التسامي بأنفسهم وأخلاقهم، وقوة إيمانهم، ورسوخ يقينهم، إلى آفاق البطولة الروحية والمادية التي تتطلبها المكانة القيادية الإنسانية، التي نيطت بهذا المجتمع المسلم.

وهو تحريض لهذا المجتمع على الاعتصام بعظائم الأمور، وإعداد أقرانها لها، مهما تكن محفوفة بمخاطر المحن، وشدائد البلاء.

وهو تحريض للمجتمع المسلم أينما كان وجوده من أرض الله، علي أن يتخذ من الصبر وقاية يتقى بها المزالق أمام أحداث الحياة، كيفما كانت مضائقها.

وحظ الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الأسوة أن الله أشهدهم بذواتهم أعمال الرسول الحبيب المحبوب على تجري على يديه حركات دائبة في سبيل نشر دعوته، وتبليغ رسالته، إلى الإنسانية في أرجاء الحياة.

أما حظ من جاء بعدهم من أجيال المجتمع المسلم، فهو حظ الحارس الأمين في الحفاظ على ما أسندت إليه أمانة حفظه، وحراسته بمثل ما كان عليه من سلموا له الأمانة من العمل في الدفاع عن هذه الأمانة ، وتبليغها ونشرها في الآفاق.

ولا يكون المؤمن أمينا على القيام بحفظ أمانته إلا إذا علم قدرها، وعرف كيف يؤديها كما أديت إليه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٩٩ بتصرف.

وأسلوب الآية الكريمة يجعل من ذات رسول الله عليه بوصفه رسولا من الله الأسوة نفسها لمجتمعه المسلم، فهو عليه بوصف أنه رسول الله هو الأسوة نفسها، فكل عمل من أعمال رسالته هو موضع للتأسي به، يجب على كل فرد من أفراد مجتمعه وأمته أن يتخذ هذا العمل أسوة له، بقدر استعداده الفطري، واستطاعته المكتسبة.

وهذه مبالغة قصد بها إفادة أن جميع ما يصدر عنه عَلِيلَة إنما يصدر عنه بهذاالوصف الذي هو موجب لمتابعته في جميع ما يثبت عنه من الأقوال والأفعال على محاملها.

فرسالته على منبع التأسي به، وهذا المنبع موحد الإمداد بكل ما يكون فيه التأسي والاقتداء، وفي هذا غنية عن الحديث عن الخصائص البشرية التي منحها على فاحتص بها واختصت به، لأن أمر هذه الخصائص خارج عن التقيد بوصف الرسالة إلا باعتبارها مخبرة عنه، لأن الأصل عموم التأسى، وهذا كالاستثناء المخصص للعموم.

وفي الآية نكتة بيانية من متعلقات الإعجاز القرآني في هدايته وروعة أسلوبه، وهذه النكتة تعطي معنى التأسي به عليه صورة من قوة الإيمان، ورسوخ اليقين، في متابعته عليه متابعة تجعلها لباب الإيمان، وزبدة الإخلاص.

وتلمح هذه النكتة في قوله:

## ﴿ لِنَّنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾

بعدقوله:

## ﴿ لَّقَدُّ كَانَ لَكُمْ ﴾

ألذي هو في مطلق معناه عين ما جاء بعده في إجمال هذا المعني .

بيد أن قوله : ﴿ لِمُنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْكَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ ربط تأسيهم بزبدة الإخلاص الذي هو مرتبة فوق مرتبة قوة الإيمان.

فإذا كان التأسي بالنسبة لصادقي الإيمان الذين صعد بهم إيمانهم إلى ذروة الإخاء كافيا أن يقال فيه:

باعتبار عودة ضمير الخطاب إلى صادقي الإيمان، فإنه بالنسبة لعامة الأمة ممن لم يصل

إيمانهم إلى درجة الإخلاص علما وعملا غيركاف أن يقال فيه:

### ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ ﴾

بل هو في حاجة إلى حياطته بشيء من التوثق في داخل نفوسهم بشيء من الربط بما هو غيب لا يعرف مكان الإيمان منه، وليس ذلك إلا رجاء فضل الله ورحمته، ورجاء تفضله وإحسانه على كل مؤمن لقيه بعقيدة الإيمان، والرجاء مرتبة بين الإخلاص والإيمان.

ولهذا عقب ذلك بقوله:

## ﴿ وَذَكَرُ ٱللَّهُ كَثِيرًا ﴾

لأن كثرة ذكر الله هي العروة الوثقى في الربط بين الإيمان ورجاء فضل الله وإحسانه في اليوم الآخر.

#### صورة المؤمنين:

وتأتي صورة (١) الإيمان الواثق المطمئن، وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة، في مواجهة الهول، وفي لقاء الخطر .. الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة، فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين:

## ﴿ وَلَيَّا رَءَاٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَاذَامَا وَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ لِلَّآ إِيمَا وَتَسْرِلْيًا ﴾ (٣).

لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة، وكان الكرب الذي واجهوه من الشدة، وكان الفزع الذي لقوه من العنف، بحيث زلزلهم زلزالا شديدا، كما قال عنهم أصدق القائلين:

## ﴿ هُنَالِكَ ٱبْنُلِيٓ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَالَاشَدِيدًا ﴾

لقد كانوا ناسا من البشر. وللبشر طاقة. لا يكلفهم الله ما فوقها. وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في النهاية، وببشارة الرسول الحبيب المحبوب عليه لهم، تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق..

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٥: ٢٨٤٣ بتصرف. (٢) الأحزاب: ٢٢.

على الرغم من هذا كله، فإن الهول الذي كان حاضرا يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم..

ولكن كان إلى جانب الزلزلة، وزوغان الأبصار، وكرب الأنفاس.. كان إلى جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع بالله، والإدراك الذي لا يضل عن سنن الله، والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن، وتحقق أو اخرها متى تحققت أو ائلها...

ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر. ذلك أنهم صدقوا قول الله من قبل:

# ﴿ أَمْ حَسِبُهُ أَن نَدُخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْنِكُمُ مَّ الْمُحَالَةُ وَلَكَ يَأْنِكُمُ مَّ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُحَالِّةُ وَالنَّالَ وَالنَّارَةُ وَالنَّارَةُ وَالنَّارَةُ وَالنَّارَةُ وَالْمَالُولُوا حَتَىٰ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مِتَىٰ الْصَرُاللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَاللَّهُ قَرِيبٌ ﴾ (١).

وها هم أولاء يزلزلون. فنصر الله إذن منهم قريب! ومن ثم قالوا:

## ﴿ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ ﴾

هذا الهول ، وهذا الكرب، وهذه الزلزلة، وهذا الضيق ، وعدنا عليه النصر. فلابد أن يجيء النصر:

## ﴿ وَصَدَقَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ ﴾

صدق الله ورسوله في الإمارة ، وصدق الله ورسوله في دلالتها ..

ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله:

### ﴿ وَمَا زَادَهُمْ لِلَّآ إِيمَا وَسَعِلْهَا ﴾

لقد كانوا ناسا من البشر، لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر، وضعف البشر. وليس مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري، ولا أن يخرجوا من إطار هذا الجنس، ويفقدوا خصائصه ومميزاته. فلهذا خلقهم الله.. خلقهم ليبقوا بشرا، ولا يتحولوا

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٤.

جنسا آخر.. لا ملائكة ولا شياطين، ولا بهيمة ولا حجرا.. كانوا ناسا من البشر يفزعون، ويضيقون بالشدة، ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة .. ولكنهم كانوا مع هذا مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله، وتمنعهم من السقوط، وتجدد فيهم الأمل، وتحرسهم من القنوط.. وكانوا بهذا وذاك نموذجا فريدا في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير.

#### درس مستفاد:

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور ..

علينا أن ندرك أنهم كانوا بشرا، بكل ما تحمله طبيعة البشر من قوة وضعف.

وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان ، في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء.

وحين نرانا ضعفنا مرة، أو زلزلنا مرة، أو فزعنا مرة، أو ضقبا مرة بالهول والخطر والشدة والضيق.. فعلينا ألا نيأس من أنفسنا ، وألا نهلع ونحسب أننا هلكنا، أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبدا!

ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا، لأنه من فطرتنا البشرية، ونصر عليه، لأنه يقع لمن هم خير منا، فإن هنالك العروة الوثقي التي لا انفصام لها .. هنالك عروة السماء وعلينا أن نستمسك بها، لننهض من الكبوة، ونسترد الثقة والطمأنينة، ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر. فنثبت ونستقر ، ونقوى ونطمئن، ونسير في الطريق..

#### مقابلة في معرض التربية:

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في ضوء الإسلام.. النموذج الذي يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية، وحسن بلائه وجهاده، وثباته على عهده مع الله، فمنهم من لقيه، ومنهم من ينتظر إلى أن يلقاه:

﴿ مِّنَا لَمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَهَنَهُ مِّنَ قَضَى نَحْبَهُ وَ وَمِنْهُ مِنَّنَ بَنَظِمُ وَمَا بِدَّلُواْ نَبِدِيلًا ﴾ (١).

وهذه الصورة الوضيئة المضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٣.

الإيمان .. في مقابل صورة النفاق والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق، لتتم المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن.

ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء، وعاقبة النقض والوفاء، وتفويض الأمر في هذا كله لمشيئة الله:

## ﴿ لِيَجْزِيَكُ لِلَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَنُورًا تَرْحِيًا ﴾ (١).

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد، ليرد الأمر كله إلى الله ويكشف عن حكمة الأحداث والوقائع. فليس شيء منها عبثا ولا مصادفة .. إنما تقع وفق حكمة مقدرة، وتدبير قاصد، وتنتهي إلى ما شاء الله من العواقب. وفيها تتجلي رحمة الله بعباده، ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر.

#### قصة حذيفة:

ولا يفوتنا هنا أن نذكر قصة دخول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بين حشود الأحزاب، وتخلله جموعهم، (٢) وتولجه بين صفوفهم، بأمرالرسول الحبيب المحبوب عليه الميتعرف له أخبارهم، ويسبر أحوالهم، ويكشف عن أسرارهم، وما نزل بهم من كوارث البلاء، وفوادح المحن ، وما تفعله بهم الريح التي أرسلها الله تعالى عليهم ، مع جنود من التدبير، وجوائح الخطوب، وقاصفات العواصف، ومزلزلات الكروب، مما جعل مقامهم في منازلهم من ميدان المعركة محالا ، مع ما أصابهم من تفكك عرى روابطهم الزائفة التي شتت شملهم، ومزقت كلمتهم، حتي شغل كل فريق منهم بنفسه عن نفسه، لما واقعهم من مفاجآت النوازل، وصاخات المصائب، حتي رحلوا وهم على أبشع حال من البلاء .

يروى مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه، قال:

كنا عند حذيفة . فقال رجل: لو أدركت رسول الله عَيْلَةُ قاتلت معه وأبليت . فقال حذيفة:

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) محمد رسول الله: ٤: ١٩٠٠ وما بعدها بتصرف.

أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله عَلَيْكُ ليلة الأحزاب . وأخذتنا ريح شديدة وقُرٌ . فقال رسول الله عَلِيَّة :

« ألا رجل يأتيني بخبر القوم ، جعله الله معي يوم القيامة ؟ »

فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال:

« ألا رجل يأتينا بخبر القوم ، جعله الله معى يوم القيامة ؟ »

فسكتنا. فلم يجبه منا أحد. ثم فقال:

« ألا رجل يأتينا بخبر القوم ، جعله الله معى يوم القيامة ؟» فسكتنا. فلم يجبه منا أحد . فقال : « قم يا حذيفة ! فَأَتنا بخبر القوم » .

فلم أجد بدا . إذ دعاني باسمى ، أن أقوم . قال:

« اَذْهب . فأتنى بخبر القوم . و لا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ »

فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. حتى أتيتهم. فرأيت أبا سفيان يُصْلِي ظهرَه بالنار. فوضعت سهما في كبد القوس. فأردت أن أرميه. فذكرت قول رسول الله عَلِيلَةُ:

#### «ولا تَذْعَرْهُمْ عَلَى ً»

ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت قُرِرْتُ. فألبسني رسولُ الله عَيْكُ من فضل عباءة كانت عليه يُصَلِّي فيها. فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال:

#### « قُمْ يَا نَوْمَانُ » (١).

وقد تعددت الروايات في ذلك، وحسبنا أن نذكر تلك الرواية التفسيرية التي رواها البزار بسند رجاله ثقات عن حذيفة أن الناس تفرقوا عن رسول الله على لله الأحزاب، فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا ، فأتاني رسول الله على وأنا جَاثم من القوم ، فقال:

« يا بن اليمان ، قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب ، فانظر إلى حالهم » .

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۲ \_ الجهاد ۹۹ (۱۷۸۸).

قلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق، ما قمت لك إلا حياء من البرد، قال: « انطلق يا بن اليمان، فلا بأس عليك من بَرْد ولا حَرّ، حتى ترجع لى ».

فانطلقت حتى أتيت عسكرهم، فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله ، وقد تفرق الأحزاب عنه، فجئت حتى أجلس فيهم، فحس أبو سفيان أنه قد دخل فيهم من غيرهم، فقال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه، قال: فضربت بيدي على الذي عن يميني، فأخذت بيده، ثم ضربت بيدي على الذي عن يسارى، فأخذت بيده، فلبثت فيهم هُنيهة ، ثم قمت ، فأتيت النبى عَلِي هُ ، وهو قائم يصلي ، فأوماً إلى أن أدنو، فدنوت حتى أرسل على من الثوب الذى كان عليه ليدفئني، فلما فرغ من صلاته قال:

#### « يا بن اليمان ، اقعد ، ما خبر الناس ؟ » .

فقلت: يا رسول الله ! تفرق الناس على أبي سفيان، فلم يبق إلا في عصبة توقد النار، وقد صبُّ الله تبارك وتعالى عليهم من البرد الذي صبّ علينا، ولكنا نرجو من الله مالا يرجون (١).

ورواه الحاكم وغيره (٢).

#### من صفات الفدائي المسلم:

وهكذا ذهب حذيفة رضى الله عنه إلى جموع الأحزاب ، ودخل بينهم ، والظلام الشديد يستره.. دخل بينهم دخول الفذائي المسلم الذي يكتنفه الموت من جميع أكنافه، ويحتويه من سائر جوانبه، وهو لا يبالى، ولكن حذيفة كان حاذق الرأى ، خبيرا بتصرف الأمور إذا تأزمت، سريع البادرة، ثابت اليقين، راسخ الإيمان، فطن الفطرة ، زكي الفؤاد ، متماسك الشخصية.

وهذه هي الصفات التي يجب أن تتوافر في الأفراد والجماعات الذين يكونون موضع الثقة الخاصة للقيادة، عند اشتداد الأزمات واستحكام الأخطار.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٦ : ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) المستدرك : ٣ : ٣١ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي، وانظر : البداية : ٤ : ١١٤ ــ ١١٥ ، وابن هشام : ٢ : ١٩٤ ، وأحمد : ٥ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ، والمواهب اللدنية : ٢ : ١١٧ وما بعدها .

وقد عرف حذيفة خبر الأحزاب ، ورجع فأخبر الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ خبر القوم .

ولا ننسى موقفه من أبي سفيان وهو يصلى خاصرته بالنار من شدة البرد، وتمكنه من قتله، لولا تذكره قول النبي عليه !

#### «ولاتذْعَرْهُمْ عَلَىَّ ».

وهو موقف يمثل الانضباط الكامل للجندية الفدائية.

ولا ننسى كذلك موقفه وهو يسمع أبا سفيان يقول حين أحسّ بوجوده بينهم: ليأخذ كل منكم بيد جليسه. فإذا بحذيفة رضي الله عنه يضرب بيده على الذي عن يمينه، والذي عن يساره.

وهو موقف يمثل الثبات الكامل والحركة المناسبة في الوقت المناسب.

#### « ورد الله الذين كفروا »:

وهنا نقرأ ختام الآيات عن الحدث الضخم بعاقبته التي تُصدِّق ظن المؤمنين بربهم، وضلال المنافقين والمرجفين وخطأ تصوراتهم، وتثبت القيم الإيمانية بالنهاية الواقعية:

وهكذا بدأت المعركة، وسارت في طريقها، وانتهت إلى نهايتها ، وزمامها في يد الحق، يصرفها كيف يشاء، وأثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره فأسند إلى الله إسنادا مباشرا كل ما تم من الأحداث والعواقب، تقريرا لهذه الحقيقة، وتثبيتا لها في القلوب، وإيضاحا للتصور الإسلامي الصحيح.

#### قصة نعيم بن مسعود:

قال ابن حجر : (٢) وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم، وأن نعيم بن مسعود الأشجعي ألقى بينهم الفتنة فاختلفوا، وذلك بأمر النبي عَلِيمً له بذلك، ثم أرسل الله عليهم

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٥. (٢) فتح الباري: ٣٩٣.

الريح فتفرقوا، وكفي الله المؤمنين القتال.

قلت: ذكر هذه القصة ابن إسحاق بدون إسناد، وعنه ابن هشام، (١) وقد أوردها علماء السير، وقال ابن كثير بعد ذكره للقصة: (٢) وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة نعيم بن مسعود أحسن مما ذكره موسى بن عقبة. وقد أورده عنه البيهقي في الدلائل.. وقد عقب ابن كثير بقوله: وقد يحتمل أن تكون قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعثوا إلى رسول الله عين يريدون منه الصلح، على أن يرد بني النضير إلى المدينة.

قلت: وأرى في هذا الاحتمال من ابن كثير صرف الرواية عن ظاهرها.. وعلى كل فقد أحسن ابن سعد (٣) حيث جعل دور ابن مسعود موقوفا عليه، قال:

وكان نعيم بن مسعود الأسجعي قد أسلم فحسن إسلامه، فمشي بين قريش وغطفان، وأبلغ هؤلاء عن هؤلاء كلاما، وهؤلاء عن هؤلاء كلاما، يرى كل حزب منهم أنه ينصح له، فقبلوا قوله، وخذله عن رسول الله عليه ، واستوحش كل حزب من صاحبه، وطلبت قريظة من قريش الرهن، حتى يخرجوا فيقاتلوا معهم، فأبت قريش واتهموهم، واعتلت قريظة بالسبت، وقالوا: لا نقاتل فيه، لأن قوما منا عدوا في السبت فمسخوا قردة و خنازير، فقال أبو سفيان بن حرب: ألا أراني أستعين بإخوة القردة والخنازير؟ وبعث الله الريح ليلة السبت ففعلت بالمشركين وتركت، لا تقر لهم بناء ولا قدرا.

#### موقف حكيم:

وفى قصة نعيم بن مسعود وتخذيله الأحزاب مثل وشواهد (٤) من منهج الرسالة الخاتمة، جعلت منها إطارا لما ينبغى أن يكون عليه المجتمع المسلم إذا تفاقمت به الأزمات، واستحكمت الشدائد، وأحاطت به الكوارث، وقاسيات البلايا والمحن، واكتنفته المآزق، وتملكه الرعب والجزع، واستولى عليه الخوف والهلع، واستحوذ عليه الاضطراب والفزع، وسدت في وجهه أبواب المخارج من المضايق.

وجعلت منه إطارا لما كشفت عنه الأحداث من محكم السياسة التي تصرفت في دائرتها قيادة المجتمع من حسن التدبير، وإحكام الرأي في كيد الأعداء الذي أخرج في إبانه بعد أن توافرت دواعيه.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ٢: ١٩٣ – ١٩٤. (٢) البداية والنهاية: ٤: ١١٢ – ١١٣.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبري: ٢: ٦٩. (٤) محمد رسول الله: ٤: ١٨٧ بتصرف.

وأول ذلك أن تلجأ القيادة الحكيمة إلى الرأي الرصين الحكيم تستشيره وتوقظه، كما هومعلوم من الأدلة الكثيرة التي تدعو إلى الشورى، ليتحرك في اتجاه النظر في بؤرة المجمعة لقوة الأعداء، ومصادرها وعناصر تركيبها، حتى تتعرف إلى مافيها من شروخ يسترها النفاق والدعاوى الكاذبة، فتعمد إلى كشفها وتسليط سياسة تمزيق الروابط بين عناصر تلك القوة التركيبية، حتى تتفكك وسائل الترابط الزائف بين تلك القوة المتورمة في حشود العدو.

ويسبق ذلك إعداد العناصر القوامة بما يطلب منها في شأن تفريق كلمة العدو، لتؤدى واجبها دون أن يتنبه لها العدو، مما يوجب أن يؤخذ وهو مستغرق في غفلة الغرور عن تدبير ما يدبر له.

وإذا دلف إلى القيادة عنصر من عناصر الكيد والمكر بالعدو، وجب على القيادة أن تضع هذا العنصر دون شعور منه تحت مخبار التجربة، بعيدا عن جو ما يكلفه من عظائم الأحداث.

وإذا أظهرت التجربة صحة الوضع في هذا العنصر الطارئ وجب على القيادة أن تسرع إلى انتهاز الفرصة المتاحة لاستغلالها في سرعة وإتقان، ومباعدة للشك والاسترابة، مع اليقظة المتوثبة بالمشاعر المرهفة (١).

وهذا هو الجانب المنهجي في هذه القصة .. الجانب الذي أقيم على دعائم السياسة الحكيمة المحكمة، التي يجب أن تكون سطرا في دروس التربية للقادة والدعاة في رسالة الإسلام ، فقد بلغت الأمور بالمسلمين المدى من الشدائد والمحن والتأزمات، وكان الرسول الحبيب المحبوب علي تترقب الفرج ويستشرفه من آفاق العزة الإلهية ، فأسرع نعيم تدفعه مشاعر الصدق والإخلاص ، يحاول أن يعمل عملا يرفع به عن المجتمع المسلم آصار الحصار والشدائد ، فمضي إلى الأحزاب يكيدهم ويمكر بهم ويخادعهم ، ويلقي بينهم بذور الشك ، فجعل بأسهم بينهم، مع ما أنزل الله تعالى من آيات غيبية معجزة لنبيه عليهم من الريح التي أكفأت قدورهم، وهدمت بنيانهم، وشدة البرد التي أهرأت أجسامهم بصقيعها، فترحلوا مدحورين.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٠١ بتصرف.

#### « نغزوهم ولا يغزوننا » :

وقد كانت أحداث الأحزاب دروسا تربوية لحياة المجتمع المسلم، (١) التي أقام الرسول الحبيب المحبوب عَيِّلَةً دعائمها على الكفاح والنضال، والاستنصار بالله وآياته ، و جنود الحق التي أمد الله بها نبيه عَيِّلَةً في جهاده لنشر دعوته، و تبليغ رسالته.

انصرف الرسول الحبيب المحبوب على بأصحابه بعد رحيل الأحزاب بحشودهم وجموعهم منهزمين أذلة مدحورين، وبشر الرسول الحبيب المحبوب على أصحابه بأن هذه الغزوة المهاجمة هي آخر غزوات أعداء الله وأعداء رسوله على ، وأعداء رسالته، التي يغزون فيها المجتمع المسلم.

يروى البخاري عن سليمان بن صرد قال: قال النبي عَلَيْكُ يوم الأحزاب:

« نغزوهم ولا يغزوننا » .

وفي رواية له عنه أيضا يقول: سمعت النبي عَلِيَّةً يقول حين أجلي الأحزاب عنه:

« الآن نغزوهم ولا يغزوننا ، نحن نسير إليهم » (٢).

يقول ابن حجر: وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا بغير اختيارهم، بل بصنع الله تعالى لرسوله، وذكر الواقدي أنه على قال ذلك بعد أن انصرفوا، وذلك لسبع بقين من ذى القعدة، وفيه علم من أعلام النبوة، فإنه على العتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت، ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها، فكان ذلك سبب فتح مكة، فوقع الأمر كما قال عليه الم

وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر أن النبي عَلَيْكُ قال يوم الأحزاب، وقد جمعوا له جموعا كثيرة:

« لا يغزونكم بعد هذا أبدا ، ولكن أنتم تغزونهم » (٣) .

#### لحات من آيات الله:

وقد كان في هذه الغزوة من آيات الله ومعجزاته الكونية أمور كثيرة، أكرم الله بها

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ۲۰۱، بتصرف. (۲) البخارى: ۲۶ ـ المغازى (۲۰۱، ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : ٧ : ٥٠٥ .

نبيه عَلِيهِ، وحسبنا أن نذكر ما جاء في كتاب الله تعالى مما لا يمكن أن يحوم حول حماه شيء من الشك من إرسال الريح والجنود ، وما صنعت بجموع الشرك والوثنية من جموع الأحزاب :

﴿ يَنَائَيُّ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ آذَكُو وُانِعَمَةُ السَّعَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودُ فَأَرْسِلْنَا عَلَيْمُ رِيَّا وَجُنُودً الَّذَيْرَ وَهَأَ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا ضَمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ (١).

#### تربية واقعية:

كانت الشيخصية المسلمة تصاغ في معترك الحياة ومصطرع الأحداث، ويوما بعد يوم، وحدثا بعد حدث، كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو، وتتضح سماتها (٢).

وكانت الجماعة المسلمة التي تتكون من تلك الشخصيات تبرز إلى الوجود بمقوماتها الخاصة، وقيمها الخاصة، وطابعها المميز بين سائر الجماعات.

وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة، حتى لتبلغ أحيانا درجة الفتنة، وكانت فتنة كفتنة الذهب ، تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف ، وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنها، فلا تعود خليطا مجهول القيم .

وكان القرآن الكريم ينزل في إبان الابتلاء أوبعد انقضائه، يصور الأحداث ، ويلقي الأضواء على منحنياته وزواياه ، فتنكشف المواقف والمشاعر، والنوايا والضمائر، ثم يخاطب القلوب وهي مكشوفة في النور عارية من كل رداء وستار، ويلمس فيها التأثر والاستجابة، ويربيها يوما بعد يوم، وحادثا بعد حادث ، ويرتب تأثراتها واستجاباتها وفق منهجه الذي يريد.

ولم يترك المسلمون لهذا القرآن، يتنزل بالأوامر والنواهي، وبالتشريعات والتوجيهات جملة واحدة، إنما أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات، والفتن والامتحانات، فقد علم الله أن هذه الخليقة البشرية لا تصاغ صياغة سليمة، ولا تنضج نضجا صحيحا، ولا تصح وتستقيم على منهج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية الواقعية، التي تحفر في القلوب، وتنقش في الأعصاب، وتأخذ من النفوس، وتعطي في معترك الحياة، ومصطرع الأحداث.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٩. (٢) في ظلال القرآن: ٥: ٢٨٣١ بتصرف.

أما القرآن الكريم فيتنزل ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالته، وليوجه تلك القلوب وهي منصهرة بنار الفتنة، ساخنة بحرارة الابتلاء، قابلة للطرق، مطاوعة للصياغة!

ولقد كانت فترة عجيبة حقا، تلك التي قضاها المسلمون في حياة الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ ، فترة اتصال السماء بالأرض اتصالا مباشرا ظاهرا، مبلورا في أحداث وكلمات.

ذلك حين كان يبيت كل مسلم وهو يشعر أن عين الحق عليه، وأن سمع الله إليه، وأن كل كلمة منه، وكل حركة ، بل كل خاطر ، وكل نية ، قد يصبح مكشوفا للناس ، يتنزل في شأنه قرآن على رسول الله عليه.

وحين كان كل مسلم يحسّ الصلة المباشرة بينه وبين ربه، فإذا حزبه أمر، أو واجهته معضلة ، انتظر أن تفتح أبواب السماء ليتنزل منها حل لمعضلته، وبيان في أمره، وقضاء في شأنه. وياله من أمر هائل عجيب!

لقد كانت فترة عجيبة حقا، يتملاها الإنسان اليوم، ويتصور حوادثها ومواقفها ، وهو لا يكاد يدرك كيف كان ذلك الواقع!

ولكن الله عز وجل لم يدع المسلمين لهذه المشاعر وحدها تربيهم ، وتنضج شخصيتهم المسلمة .. بل أخذهم بالتجارب الواقعية، والابتلاءات التي تأخذ منهم وتعطى، وكل ذلك لحكمة يعلمها ، وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير.

هذه الحكمة تستحق أن نقف أمامها طويلا، ندركها ونتدبرها، ونتلقى أحداث الحياة وامتحاناتها على ضوء ذلك الإدراك وهذا التدبير.

والقرآن الكريم يصور نماذج البشر وأنماط الطباع، ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية. هذه التي لا تنتهي بانتهاء الحادث، ولا تنقطع بذهاب الأشخاص، ولا تنقضي بانقضاء الملابسات. ومن ثم تبقي قاعدة ومثلا لكل جيل ولكل قبيل. ويحفل بربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحداث والأشخاص، وتظهر فيها يد الحق القادر وتدبيره اللطيف، ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكبير.

ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوها، وشهدوا أحداثها، فإنه كان يزيدهم بها خبرا، ويكشف لهم من جوانبها ما لم يدركوه وهم أصحابها وأبطالها!

ويُلقي الأضواء على سراديب النفوس، ومنحنيات القلوب، ومخبآت الضمائر ويكشف للنور الأسرار والنوايا، والخوالج المستكنة في أعماق الصدور.. ذلك إلى جمال التصوير، وقوته وحرارته، مع التهكم القاصم، والتصوير الساخر للجبن والخوف، والنفاق والتواء الطباع!

ومع الجلال الرائع، والتصوير الموحي للإيمان والشنجاعة والصبر والثقة في نفوس المؤمنين..

إن القرآن الكريم معد للعمل، لا في وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب .. ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك ، وفي كل تاريخ ..

معد للعمل في النفس البشرية إطلاقا كلما واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في الآماد الطويلة ، والبيئات المنوعة. بنفس القوة التي عمل بها في الجماعة الأولى .

ولا يفهم القرآن حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها النصوص أول مرة.

هنا تتفتح تلك النصوص عن رصيدها المذخور ، وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة.

وهنا تتحول تلك النصوص من كلمات وسطور إلى قوى وطاقات .. وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فيها .. تنتفض خلائق حية، موحية ، دافعة ، دافقة ، تعمل فى واقع الحياة ، وتدفع بها إلى حركة حقيقية ، في عالم الواقع ، وعالم الضمير ..

إن القرآن ليس كتابا للتلاوة ولا للثقافة .. وكفى .. إنما هو رصيد من الحيوية الدافعة، وإيحاء متجدد في المواقف والحوادث! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة، متي وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب، ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب!

وإن الإنسان ليقرأ النص القرآني مئات المرات ، ثم يقف الموقف، أويواجه الحادث ،

فإذا النص القرآني جديد، يوحي إليه بما لم يوح من قبل قط، ويجيب على السؤال الحائر، ويفتي في المشكلة المعقدة، ويكشف الطريق الخافي، ويرسم الاتجاه القاصد، ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي يواجهه، وإلى الاطمئنان العميق..

وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث ..

#### « اذكروا نعمة الله عليكم »:

ويبدأ السياق القرآني الحديث عن حادث الأحزاب بتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم أن رد عنهم الجيش الذي هم أن يستأصلهم ، لولا عون الله وتدبيره اللطيف.

ومن ثم يجمل طبيعة ذلك الحادث، وبدءه ونهايته، قبل تفصيله وعرض مواقفه \_ كما سبق \_ لتبرز نعمة الله التي يذكرهم بها ، ويطلب إليهم أن يتذكروها، وليظهرأن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه ، والتوكل عليه وحده ، وعدم طاعة الكافرين والمنافقين ، هو الذي يحمى القائمين على دعوته ومنهجه ، من عدوان الكافرين والمنافقين:

# ﴿ يَنَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آذَكُرُ وُانِعَكَمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِجَّا وَجُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِجَا وَجُنُودًا لَهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عِكَاتَكُمُ لُونَ بَصِيرًا ﴾

وهكذا يرسم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامها، والعناصر الحاسمة فيها .. مجيء جنود الأعداء، وإرسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون ، ونصر الله المرتبط بعلم الله بهم، وبصره بعملهم..

ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصوير ..

وسبق أن تحدثنا عن عظم البلاء ، وموقف المنافقين وخصائصهم المستمدة من خصائص اليهود!

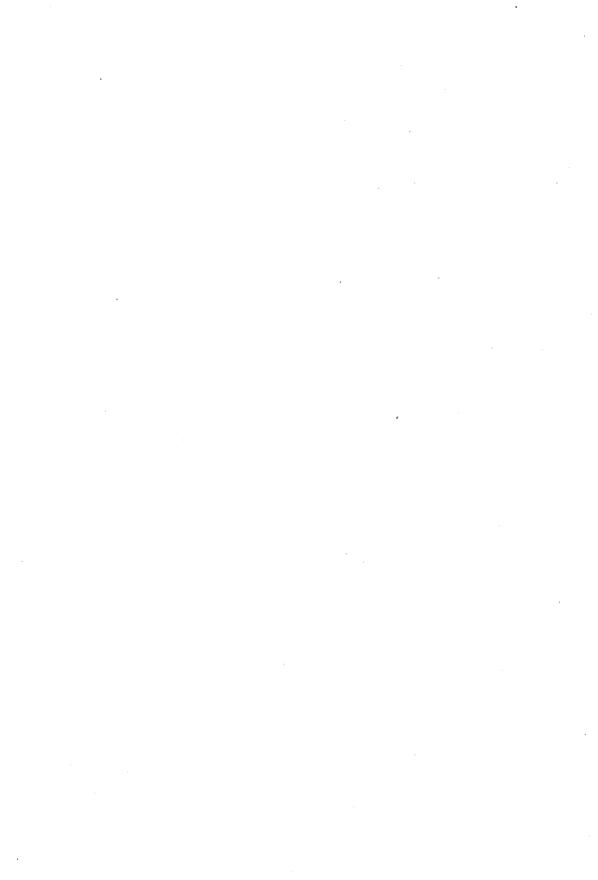

#### الفصلالثاني

# فى الطيرس إلى بنى قريظة

نقض العهد \_ الأمر بالخروج \_ الجمع بين الروايتين \_ من فقه الحديث \_ أيهما كان أصوب ؟ \_ تأخير الصلاة \_ احترام وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد \_ أمير المدينة \_ على يحمل الراية \_ طبيعة اليهود \_ محاولة إنقاذ الموقف \_ صورة وضيئة \_ «خير أمة » \_ ترغيب أهل الكتاب في الإيمان \_ « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » \_ «ثم لا ينصرون» \_ المعصية والاعتداء \_ « ليسوا سواء » \_ عمرو بن سعد القرظي \_ مقاومة اليهود واشتداد الحصار عليهم \_ يهودية تقتل مسلما \_ رئيس بني قريظة ينصح قومه \_ الوقت والمباغتة \_ محاولة اليهود الأخيرة \_ أهل أبي لبابة وأمواله فيهم \_ أبو لبابة يربط نفسه في المسجد \_ توبة أبي لبابة \_ تحذير وتذكير .

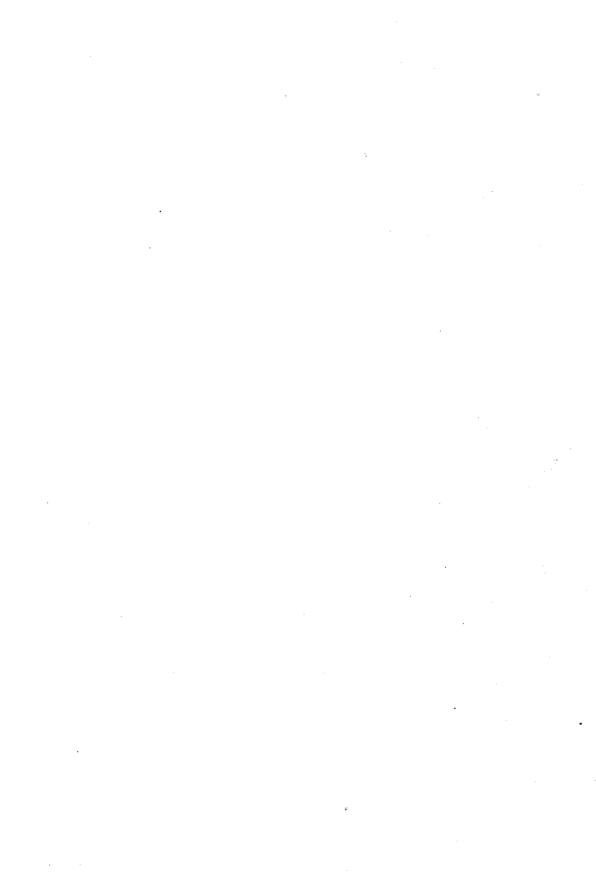

#### نقض العهد:

سبق أن عرفنا أن طوائف الكفار، وفي المقدمة هؤلاء اليهود، قد أيقنوا أن هدفهم لن يكسب ضمانه النهائي إلا إذا حاولوا جاهدين جمع أعداء الحق معهم، ومن ثم كان غدر بنى قريظة، وكان تأليب أحزاب الكفر على الرسالة والرسول على الله وكان أن عرف المسلمون مبلغ الخطر المحدق بهم ، فرسموا – على عجل – الخطة التي يدفعون بها عن دعوتهم ودولتهم ، وكانت خطة فريدة ، لم تسمع العرب من قبل بمثلها ، وهم الذين لا يعرفون إلا قتال الميادين المكشوفة .. وكان أن انقضت حشود الأحزاب حول المدينة (١) ، وعادت المطي بها ، من حيث أتت ، تذرع رحاب الصحراء، وليس تحمل معها إلا الفشل، والخيبة، وبقى يهود قريظة وحدهم، وبقيت معهم غدرتهم التي فضحت طواياهم، وكشفت نواياهم، فأصبحوا وأمسوا أشبه بالمجرم الذي ثبتت إدانته، فهو يرقب بوجه كالح قصاص العدالة منه!

وكانت مشاعرا التغيظ في أفئدة المسلمين نحو أولئك اليهود قد بلغت ذروتها، إنهم هم الذين استخرجوا العرب استخراجا، واستقدموهم إلى دار الهجرة ليجتاحوها من أقطارها، ويستأصلوا المسلمين فيها!

إن جراحات المسلمين لطردهم من ديارهم ومطاردتهم في عقيدتهم، واستباحة أموالهم ودمائهم لكل ناهب ومغتال ، لمّا تندمل بعد، بل لن تندمل أبدا، فكيف ساغ لأولئك الخونة من بني إسرائيل أن يرسموا بأنفسهم الخطة لإهلاك الإسلام وأبنائه على هذا النحو الذليل ؟!

ثم ما الذي يجعل بنى قريظة خاصة \_ وهم لم يروا في جوار الرسول إلا البر والوفاء \_ يستديرون بأسلتحهم، منضمين إلى أعداء الإسلام \_ كما عرفنا \_ كى يشركوهم في قتل المسلمين وسلبهم؟!

وها قد دخل في حصونهم حيي بن أخطب رأس العصابة التي طافت بمكة، ونجد تحرض الأحزاب على الله ورسوله، وتزعم أن الوثنية أفضل من التوحيد!

## الأمر بالخروج:

وما إن وثق المسلمون من منصرف الأحزاب عن المدينة، حتى كان التوجه إلى بنى

<sup>(</sup>١) فقه السيرة : ٣٠٩ بتصرف.

قريظة، وذلك فيما رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق. رماه رجل من قريش يقال له حبّان بن العَرِقَة ، رماه في الأكْحَل، فضرب النبي عَيِن خيمة في المسجد، ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله عضر الخندق، ووضع السلاح واغتسل ، فأتاه جبريل عليه السلام ، وهو ينفض رأسه من الغبار. فقال: قد وضَعْتَ السلاح ؟ والله! وماوضعته ، اخرج إليهم. قال النبي عَيِن : « فأين ؟ » فأشار إلى بني قريظة. فأتاهم رسول الله عنه فنزلوا على حكمه ، فرد الحكم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم.

قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال:

اللهم!! إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى آن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم! فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقى من حرب قريش شىء فأبقنى له، حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها.

فانفجرت من لبته . فلم يَرعْهم \_ وفي المسجد خيمة من بني غفار \_ إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟

فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضى الله عنه (١).

وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبي عليه يوم الأحزاب:

« لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » .

فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي عليه فلم يعنف واحداً منهم (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري ٦٤ ـ المغازي (٢١٢٤) واللفظ له، ومسلم :٣٢ ـ الجهاد ٦٥ ـ ٦٧ (١٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) البخارى: ٦٤ \_ المغازي (٤١١٩).

ورواه مسلم عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله عَلِيه عَلَيه عن عن الأحزاب: « أن لايصلين أحد الظهر إلا في بنى قريظة ».

فتخوف ناس فوْت الوقت. فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلّي إلا حيث أمرنا رسول اللّه عَيْلِيَةً ، وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحدا من الفريقين (١) :

وروى البيهقى فى الدلائل بإسناد صحيح إلى الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله البن كعب بن مالك، عن عمه عبيد الله بن كعب، أن رسول الله عليه لل رجع من طلب الأحزاب، وجمع عليه اللأمة، واغتسل واستجمر، تبدّى له جبريل فقال: (٢)

عذيرك من محارب! فو ثب فزعا، فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بنى قريظة ، قال فلبس الناس السلاح ، فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمس ، قال فاختصموا عند غروب الشمس ، فصلت طائفة العصر ، وتركتها طائفة ، وقالت : إنا في عزمة رسول الله عليه ، فليس علينا إثم ، فلم يعنف واحدا من الفريقين.

وأخرجه الطبراني من هذا الوجه موصولا بذكر كعب بن مالك فيه، وللبيهقى من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها نحوه مطولا، وفيه: « فصلت طائفة إيمانا واحتسابا، وتركت طائفة إيمانا واحتسابا ».

### الجمع بين الروايتين:

ونجد أنفسنا أمام ذكر أقوال العلماء في الجمع بين الروايتين، حيث ورد لفظ «العصر» في جميع النسخ عند مسلم، مع اتفاق في جميع النسخ عند مسلم، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد \_ كما يقول ابن حجر (٣) \_ وقد وافق مسلما أبو يعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن إسماعيل عن جويرية بلفظ «الظهر» وابن حبان من طريق أبي عتبان (٤) كذلك ، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ «الظهر» غير أن أبا نعيم في «المستخرج» أخرجه من طريق أبي

(١) مسلم: ٣٢ \_ الجهاد ٦٩ (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٧: ٨٠٤ \_ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) في هامش طبعة بولاق. في نسخة « أبي غسان » .

حفص السلمي عن جويرية فقال « العصر».

وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها «العصر».

وقال ابن حجر عقب رواية البيهقي وغيره: وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها «العصر»، وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى «الظهر»، وبعضهم لم يصلها، فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد «الظهر» ولمن صلاها لا يصلين أحد «العصر».

و جمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى «الظهر» وقيل للطائفة الثانية التي بعدها «العصر».

وكلاهما لا بأس به، لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث، لأنه عند الشيخين كما بيناه بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه، فيبعد أن يكون كل من رجال إسناده قد حدث به على الوجهين، إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين، ولم يوجد ذلك.

ثم تأكد عندى أن الاختلاف في اللفظ المذكور من حفظ بعض رواته، فإن سياق البخاري وحده مخالف لسياق كل من رواه عن عبدالله بن محمد بن أسماء، وعن عمه جويرية..

فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه لما حدث به البخاري حدث به على هذا اللفظ، ولما حدث به الباقين حدثهم به على اللفظ الأخير، وهو اللفظ الذى حدث به جويرية، بدليل موافقة أبي عتبان له عليه، بخلاف اللفظ الذي حدث به البخارى، أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ، كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك، بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا، وإنما لم أجوز عكسه لموافقة من وافق مسلما على لفظه، بخلاف البخاري ، لكن موافقة أبى حفص السلمى له تؤيد الاحتمال الأول، وهذا كله من حديث ابن عمر.

أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال «الظهر» لطائفة، و«العصر» لطائفة متجهة، فيحتمل أن تكون رواية «الظهر» هي التي سمعها ابن عمر، ورواية «العصر» هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة.

#### من فقه الحديث:

قال السهيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه أنه لايعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه، ومنه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب.

قال السهيلي: ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره، وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد.

قال: والأصل في ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام لا أعيان.

قال: فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب.

قال ابن حجر: والمسهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد..

ثم قال: وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا: المصيب واحد وقد نقل ذلك الشافعي وقرره، ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد. وقد قال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هومصيب باجتهاده، وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطئ، وله أجر واحد ..

ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح ، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه.

وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهى على حقيقته، ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهى الثانى على النهى الأول، وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب، بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق، فقد روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، جعل يسبُّ كفار قريش، وقال: يا رسول الله! ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي عليه :

#### « والله! ما صلَّيتُها » .

فنزلنا مع النبي عَلِي الله بُطْحان ، فتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ، ثم

صلى بعدها المغرب (١).

وفي رواية لهما عن على رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكُ أنه قال يوم الخندق:

«ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى ، حتى غابت الشمس » (٢) .

قال ابن حجر: (٣) وذلك لشغلهم بأمر الحرب، فجوزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغل يتعلق بأمر الحرب، ولا سيما والزمان زمان التشريع.

والبعض الآخر حملوا النهى على غير الحقيقة، وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة.

وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد ، لأنه عَلَيْ لم يعنّف أحدا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنّف من أثم ، واستدل به ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكفر، وفيه نظر لايخفى.

واستدل به غيره على جواز الصلاة على الدواب في شدة الخوف، وفيه نظر قد أوضحته في باب صلاة الخوف.

وعلى أن الذى يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك، لأن الذين لم يصلّوا العصر صلّوها بعد ذلك، كما وقع عند ابن إسحاق أنهم صلّوها في وقت العشاء، وعند موسى بن عقبة أنهم صلّوها بعد أن غابت الشمس وكذلك في حديث كعب بن مالك، وفيه نظر أيضا؛ لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأولوه، والنزاع إنما هو فيمن أخر عمدا بغير تأويل.

وأغرب ابن المنير فادّعى أن الطائفة الذين صلّوا العصر لما أدركتهم في الطريق إنما صلّوها وهم على الدواب، واستندوا إلى أن النزول إلى الصلاة ينافي مقصود الإسراع في الوصول، قال: فإن الذين لم يصلّوا عمدوا بالدليل الخاص، وهو الأمر بالإسراع، فترك عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات، والذين صلّوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة

<sup>(</sup>١) البخاري: ٦٤ \_ المغازي (٢١١٢)، ومسلم: ٥ \_ المساجد ٢٠٩ (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) البخاري : ٦٤ \_ المغازي (٢١١١)، ومسلم : ٥ \_ المساجد ٢٠٢ (٦٢٧) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : ٧ : ١٠٠ .

ووجوب الإسراع فصلوا ركبانا، لأنهم لو صلّوا نزولا لكان مضادة لما أمروا به من الإسراع، ولا يظن ذلك بهم، مع تقرب أفهامهم.

قال ابن حجر: وفيه نظر ، لأنه لم يصرح لهم بترك النزول ، فلعلهم فهموا أن المراد بأمرهم أن لا يصلّوا العصر إلا في بني قريظة المبالغة في الأمر بالإسراع، فبادروا إلى امتثال أمره، وخصوا وقت الصلاة من ذلك، لماتقرر عندهم من تأكيد أمرها، فلا يمتنع أن ينزلوا فيصلّوا ، ولا يكون في ذلك مضادة لما أمروا به، ودعوى أنهم صلّوا ركبانا يحتاج إلى دليل، ولم أره صريحا في شيء من طرق هذه القصة.

#### أيهما كان أصوب ؟:

قال ابن القيم: اختلف الفقهاء أيهما كان أصوب ؟ (١) .

فقالت طائفة : الذين أخروها هم المصيبون ، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صلينا إلا في بني قريظة امتثالاً لأمره، وتركا للتأويل المخالف للظاهر.

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلّوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم، فحازوا فضيلة الجهاد، وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا مايراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله عليه الصريح، الذي لا مدفع له، ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها، والمبادرة إليها، والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وتر أهله وماله، أو قد حبط عمله، (٢) فالذي جاء فيها أمر لم يجيء مثله في غيرها.

وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجرا واحدا، لتمسكهم بظاهر النص، وقصدهم امتثال الأمر.

وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا، فحاشا وكلا، والذين صلّوا في الطريق جمعوا بين الأدلة، وحصلوا الفضيلتين، فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: ٣: ١٣١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري: ٩ \_ مواقيت الصلاة (٥٥٢، ٥٥٣)، ومسلم: ٥ \_ المساجد: ٢٠٠، ٢٠١ (٦٢٦).

#### تأخير الصلاة:

فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا، ولهذا كان عقب تأخير النبى عَلَيْكُ العصر يوم الخندق إلى الليل ، فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره عَلَيْكُ لها يوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف.

قيل: هذا سؤال قوى، وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن يقال: لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت، ولادليل على ذلك إلا قصة الخندق، فإنها هي التي استدل بها من قال ذلك، ولا حجة فيها، لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي عَيِّكُ كان عن عمد، بل لعله كان نسيانا، وفي القصة ما يشعر بذلك، فإن عمر لما قال له في الحديث السابق الذي رواه الشيخان: يا رسول الله! ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أن تغرب، قال النبي عَيِّكُ :

#### « والله! ما صليتها » .

فنزلنا مع النبي عَلِيلَةً بُطحان، فتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.

قال: وهذا مشعر بأنه عَلِيَه كان ناسيا بما هو فيه من الشغل، والاهتمام بأمر العدو المحيط به، وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان، كما أخرها بعذر النوم في سفره، وصلاها بعد استيقاظه، وبعد ذكره، لتتأسى أمته به.

والجواب الثانى: أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو فى حال الخوف والمسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة، والإتيان بها، والصحابة فى مسيرهم إلى بني قريظة لم يكونوا كذلك، بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده، ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولم تكن قريظة ممن يخاف قوتهم، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم، فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع (١).

#### احترام وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد:

وعلى كل فإن ذلك يمثل احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل القول في ذلك: طرح التثريب في شرح التقريب: ٣: ١٣٠ وما بعدها.

اجتهاد برىء سليم (١) ، والناس غالبا أحد رجلين :

رجل يقف عند حدود النصوص الظاهرة لا يعدوها .

ورجل يتبين حكمتها، ويستكشف غايتها، ثم يتصرف في نطاق ما وعي من حكمتها وغايتها، ولو خالف الظاهر القريب.

وكلا الفريقين يشفع له إيمانه واحتسابه، ومن ثم صلت طائفة إيمانا واحتسابا ، وتركت طائفة إيمانا واحتسابا \_ كما سبق في رواية البيهقى من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها \_ سواء أصاب الحق أو ندَّ عنه.

ومن العلماء من أهدر الوقت المعين للصلاة بعذر القتال، قال البخارى: (٢) قال الأوزاعى: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلّوا إيماء، كلّ امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة، حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلّوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلّوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير، ويؤخروها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حِصْنِ تُستّر عند إضاءة الفجر \_ واشتد اشتعال القتال \_ فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى، فَفُتح لنا. وقال أنس: وما يسرتني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها (٣).

وإن ترتيب الواجبات المنوطة بأعناق العباد من أهم ما يحدد رسالة المسلم في الحياة ، بل إنه لا يفهم دينه فهما صحيحا إلا إذا فقه هذا الترتيب المطلوب.

إن الإسلام تعاليم وأعمال شتي، فيها الفرائض وفيها النوافل.

ولابد أن نعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة، فالرجل الذي يستكثر من أعمال التطوع في الوقت الذي يهمل فيه فرائض لازمة رجل ضال.

والفرائض المطلوبة لحفظ الإيمان كالأغذية المطلوبة لحفظ الجسم.

وكما أن الجسم لا يقوم إلا على استكمال جمل منوعة من الغذاء، وإلا تعرض الجسم

<sup>(</sup>١) فقه السيرة: ٣١١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) البخاري: ١٢ \_ الخوف ٤ \_ باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري: ٢: ٣٤٤ وما بعدها.

لعلل قد تنهكه أو تقتله، فكذلك الدين ، إنه لا قيام له في كيان الفرد أو في صفوف الجماعة إلا بجملة من الفرائض المطلوبة، تصون حياته، وتضمن عافيته ونماءه.

وعلى المسلم أن يقسم وقته، وأن ينظمه على هذه الفرائض المطلوبة، فلا يشغله واجب عن واجب، وبالأحرى لا تشغله نافلة عن واجب!

وقد رأى الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً أن مباغتة بني قريظة قبل أن يستكملوا عدتهم، ويقووا حصونهم، هو الواجب الأول في تلك الساعة، فقال ـ كما سبق في رواية البخارى:

#### « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » .

فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ، فذكر ذلك للنبي عليه ، فلم يعنف واحدا منهم.

وحدود وقت الصلاة تذوب أمام ضرورات القتال.

وتستطيع \_ على ضوء هذا الإرشاد النبوي \_ أن تحكم على مسالك المسلمين اليوم..

إن المدرس الذي ينشغل عن تعاليم تلاميذه، والتاجر الذي ينشغل عن تثمير ثروته، والموظف الذي ينشغل عن أداء عمله، لا يقبل الله من أحدهم عذرا أبدا في تضييع هذه الفرائض، ولو كان أحدهم قد عاقه عن واجبه أنه صلى مائة ركعة، أو قرأ ألف آية، أو عد أسماءالله الحسني سبعين ألف مرة، كما يفعل الكثيرون!

ذلك أنه انشغاله عن الفرائض المطلوبة بنوافل لم تطلب، وتعطيل لأمة يستحيل أن تنهض إلا إذا أجهدت نفسها في محاربة جهلها وفقرها وفوضاها!

والجهاد العام فريضة لا يغض من قدرها شيء ، ولا يزاحمها على وقتها عبادة كما رأيت.

#### أمير المدينة:

ولما كانت منازل بني قريظة الواقعة جنوب شرقي المدينة ، تبعد عن المدينة عدة أميال، فقد استخلف الرسول الحبيب المحبوب عليه على المدينة ابن أم مكتوم، حتى يفرغ من أمر

بني قريظة (١).

#### على يحمل الراية:

وحمل راية المسلمين إلى حصون قريظة عليّ بن أبى طالب (٢) ، واستبق المسلمون يحتشدون حولها، حتى إذا اقترب الجيش من منازل اليهود كان القوم لا يزالون على غوايتهم ، فقد نظروا إلى المسلمين ، وعلموا أنها الحرب ولا شيء سواها.

#### طبيعة اليهــود:

هنا اندفعوا في ليونة الأفاعى \_ كما هو معلوم من الروايات الكثيرة \_ يظهرون الكلام المغلّف حين العجز، (٣) وتلك هي جبلة اليهود، وطبيعتهم المتغلغلة في نفوسهم أبد الدهر . . لا يتورعون عن ارتكاب أية جريمة مهما كانت بشاعتها إذا ما قدروا، ولا يخجلون من أن يقفوا موقف الذلة والمهانة إذا ما أحاطت بهم خطيئتهم وأدركهم الوهن!

ولكنهم نسوا أو تناسوا أنهم قد ضربوا بكل القيم الإنسانية، والمثل الأخلاقية عرض الحائط، وداسوا العهد والمواثيق بأرجلهم في خسة ونذالة ، عندما رأوا جيوش الأحزاب الجرارة تحيط بالقلة المسلمة إحاطة البحر الهائج بالجزيرة الصغيرة من كل جانب.. ومن ثم أعلنوا الترحيب بهذه الجيوش الغازية الباغية الطاغية \_ كما أسلفنا \_ وأعلنوا الانضام إليها ضد المسلمين الذين تربطهم بهم رابطة معاهدة !

نعم، تناسى هؤلاء اليهود أنهم لم يكتفوا في تلك اللحظات الحرجة بمخالفة نصوص تلك المعاهدة بتوقفهم عن المساندة، بل أنكروا في وقاحة وصفاقة أن يكون بينهم وبين الرسول الحبيب المحبوب عيلية أي عهد!

نعم نسى هؤلاء اليهود الذين يطلبون الرحمة الآن، أن جوابهم كان مناقضا للعهد!

نعم، تناسى هؤلاء اليهود أنهم في الوقت الذي بلغت فيه قلوب المسلمين الحناجر من شدة الحصار، قد تفجرت في نفوسهم ينابيع الخسة والغدر، فاغتنموا اشتداد محنة

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات: ٢: ٧٤، وزاد المعاد: ٣: ١٣٣، والبداية: ٤: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة. (٣) غزوة بني قريظة ١٦٨ وما بعدها بتصرف.

المسلمين فسارعوا إلى إحكام حلقاتها، فانضموا إلى جيوش الغزاة، بالرغم من العهد الذى بينهم وبين المسلمين، مستهدفين بعملهم الدنيء هذا استعجال إبادة المسلمين ومحو كيانهم من الوجود، ظنا منهم أن تلك الأيام العصيبة هي الأيام الأخيرة للكيان الإسلامي الذي كان هؤلاء اليهود يعتقدون أن جيوش الأحزاب الغازية لن تعود إلى بلادها إلا بعد تحطيم هذا الكيان.

والآن وقد دحر الله جيوش الأحزاب الغازية الطاغية الباغية وتبددت الأحلام العريضة التي كانت تحملها قريظة، وجاءت كتائب الحق لتصفي الحساب مع هؤلاء الخونة الغادرين الناكثين، أخذت الأفاعي السامة الغادرة تتظاهر بالبراءة، وتبدي مظهرها الناعم الليِّن.

هكذا وقفت قريظة الغدر والخيانة عندما أحاطت بها خطيئتها، وحاق بها مكرها السيىء، فوجدت حصونها الشامخة غارقة في بحر متلاطم من جند الحق الذين بلغت في نفوسهم مشاعر الغيظ حد الغليان على هؤلاء اليهود، الذين ما كانوا ليترددو الحظة واحدة في سحق المسلمين سحقا كاملا لو تمكنوا من ذلك، فقد كان هذا غاية مرادهم عندما نقضوا الحلف، وخانوا العهد، ولكن الله غالب على أمره، فقد أبى إلا أن ينصر عبده، ويعز جنده، ويهزم الأحزاب وحده.

فهاهم اليهود من قريظة الخائنة الغادرة يتعثرون في دروب الحسرة والندامة، ويسيرون نحو المصير المرعب الذي أرادوه للمسلمين، وسعوا جهدهم للدفع بهم إليه:

#### محاولة إنقاذ الموقف:

ومع كل هذا نجد العقلاء \_ وهم قلة \_ قد حذروا قومهم من مغبة الكفر بالرسالة والرسول على وفيما رواه ابن السكن من طريق سعيد بن بزيع عن ابن إسحاق، قال: (٢) حدثني عاصم.. أن شيخا من بني قريظة حدثه أن إسلام ثعلبة بن سعية، وأسد بن سعية، وأسد بن عبيد، إنما كان عن حديث ابن الهيبان، فذكر قصته بطولها، وأنه كان يعلمهم

<sup>(</sup>١) فاطر: ٤٣. (٢) الإصابة: ٣١:١ بتصرف، وانظر: ميزان الاعتدال: ٣٥٥٠٠.

بقدوم النبي عَلِينَة قبل الإسلام، فلما كان الليلة التي كان في صبحها فتح قريظة، قال لهم هؤ لاءالثلاثة:

يا معشر يهود، إنه والله للرجل الذي كان وصف لنا ابن الهيبان، فاتقوا الله واتبعوه، فأبوا عليهم ، فنزل الثلاثة إلى النبي عَيَّا فأسلموا .

ورواه أيضا من طريق يحيى بن محمد بن عباد الشجرى، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن سعيد بن المسيب، عن جابر، والإسناد الأول أقوى .

ورواه الطبرى (١)، وابن مندة من طريق أخرى، عن ابن إسحاق، عن محمد بن أبى محمد، عن سعيد أو عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أسلم عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية، وأسد بن عبيد، وأسد أو أسيد بن سعية، قالت يهود: ما أتى محمدا إلا شرارنا، فأنزل الله تعالى:

﴿ لَيْسُوا سَوَآءً مِّنْ أَهُلِ ٱلْكَ تَلِي أُمَّةً أَا مِتُهُ يَتَلُونَ اللَّهِ اللَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْكَامِ اللَّهُ وَالْكَامِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالْكَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ورواه الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس ، وفيه : قالت أحبار يهود أهل الكفر: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم، فأنزل الله عز وجل :

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَبِ ﴾

﴿ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

إلى قوله تعالى : ٠

#### صورة وضيئة:

وتلك صورة وضيئة للمؤمنين من هؤلاء. فقد آمنوا إيمانا صادقا، وكاملا شاملا، وانضموا للصف المسلم،وقاموا على حراسة هذا الدين.. آمنوا بالله واليوم الآخر.. وقد

<sup>(</sup>١) انطر: تفسير الطبري: ٤:٢٥ ٥٣٥. (٢) آل عمران: ١١٣ ـ١١٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ٣٢٧:٦ وفيه « تعلبة بن شعبة » بدل « ثعلبة بن سعية ».

نهضوا بتكاليف الإيمان، وحققوا سمة الأمة المسلمة التي انضموا إليها:

﴿ كُنتُمْ خَيْراً أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلتَّاسِ نَا مُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَنَهُونَ عَنِ الْمُنْ حَيْراً لَمْ مُ وَنَهُونَ عَنِ الْمُنْ حَيْراً لِلَّهِ وَلَوْءَ امْنَ الْهُلُ الْحَيْرَا لِلَّاكُونَ وَلَا يُقَالِنُوكُونَ مِنْ الْمُؤْونَ وَلُولُولُونَ الْمُؤْونَ وَلَا يُقَالِنُوكُونَ مُولُولُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْونَ وَاللَّهُ الْمُؤْونَ اللَّهُ وَحَبْلِ خُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَحَبْلِ مُنَاللَّهُ وَكَاللَّهُ اللَّهُ وَحَبْلِ مِنَ اللَّهُ وَحَبْلِ مَنْ اللَّهُ وَحَبْلِ مِنَ اللَّهُ وَعَلَيْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَبْلِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْكُولُونَ اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والتعبير بكلمة «أخرجت» المبنى لغير الفاعل، تعبير يلفت النظر(٢)، وهو يكاد يشى باليد المدبرة اللطيفة، تخرج هذه الأمة إخراجا، وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات الغيب، ومن وراء الستار السرمدى الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله..

إنها كلمة تصور حركة خفيفة المسرى، لطيفة الدبيب.. حركة تخرج على مسرح الوجود أمة.. أمة ذات دور خاص، لها مقام خاص ولها حساب خاص..

#### « خير أمـة »:

## ﴿ كُنتُ مُ خَيْرًا أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾

وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة، لتعرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة، ولتكون لها القيادة، بما أنها هي خير أمة.

والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض.. ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية.. إنما ينبغي دائما أن تعطى هذه الأمم مما لديها.. وأن يكون لها دائما ما تعطيه.. من الاعتقاد الصحيح، والتصور الصحيح، والنظام الصحيح، والخلق الصحيح، والعلم الصحيح. هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانها، وتحتمه عليها غاية وجودها .. واجبها أن تكون في الطليعة دائما، وفي مركز القيادة دائما.. ولهذا المركز

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١١٠ ـ ١١٦. (٢) في ظلال القرآن: ٤٤٧:١ بتصرف.

تبعاته، فهو لا يؤخذ ادعاء، ولا يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له .. وهي بتصورها الاعتقادي، وبنظامها الاجتماعي أهل له.. فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي، وبعمارتها للأرض ــ قياما بحق الخلافة ـ أهلا له كذلك..

و من هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير، ويدفعها إلى السبق في كل مجال. لو أنها تتبعه وتلتزم به، وتدرك مقتضياته وتكاليفه.

وفى أول مقتضيات هذا المكان، أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد. وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فهى خير أمة أخرجت للناس.. لا عن مجاملة أو محاباة، ولا عن مصادفة أو جزاف \_ تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا \_ وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون:

## ﴿ نَحْنُ أَنْبُ وَا ٱللَّهِ وَأَجَبُّ وَهُ ﴾ (١).

كلا! إنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر، وإقامتها على المعروف، مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر:

# ﴿ نَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهْرُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾

فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة، بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب، وبكل ما في طريقها من أشواك..

إنه التعرض للشر، والتحريض على الخير، وصيانة المجتمع من عوامل الفساد.. وكل هذا متعب شاق، ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته، ولتحقيق الصورة التي يحب الله أن تكون عليها الحياة ..

ولا بد من الإيمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم، والتعرف الصحيح للمعروف والمنكر،، فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفى. فقد يعم الفسادحتى تضطرب الموازين وتختل. ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير والشر، وللفضيلة والرذيلة، وللمعروف والمنكر، يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال.

وهذا ما يحققه الإيمان، بإقامة تصور للوجود وعلاقته بخالقه، وللإنسان وغاية وجوده

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٨.

ومركزه الحقيقي في هذا الكون..

ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية.. ومن الباعث على إرضاء الله وتوقّى غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد.. ومن سلطان الله في الضمائر، وسلطان شريعته في المجتمع، تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك..

ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، أن يمضوا في هذا الطريق الشاق، ويحتملوا تكاليفه.. وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه، ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتها، ويواجهون هبوط الأرواح، وكلل العزائم، وثقلة المطامع.. وزادهم هو الإيمان، وعدتهم هي الإيمان، وسندهم هو الله.. وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد. وكل عدة سوى عدة الإيمان تُفَلَّ، وكل سند غير سند الله ينهار!

## ترغيب أهل الكتاب في الإيمان:

# ﴿ وَلَوْءَ امْنَ أَهُلُ ٱلْكِ تَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾

وهو ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان. فهو حير لهم.. في هذه الدنيا، يستعصمون به من الفرقة والهلهلة التي كانوا عليها في تصوراتهم الاعتقادية، والتي ما تزال تحرمهم تجمع الشخصية. إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتماعي لحياتهم، فتقوم أنظمتهم الاجتماعية \_ من ثم \_ على غير أسلم، عرجاء أو معلقة في الهواء ككل نظام اجتماعي لا يقوم على أساس اعتقادي شامل، وعلى تفسير كامل للوجود، ولغاية الوجود الإنساني، ومقام الإنسان في هذا الكون.. وخير لهم في الآخرة، يقيهم ماينتظر غير المؤمنين من مصير.

## « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » :

ثم هو بيان كذلك لحالهم، لا يبخس الصالحين حقهم:

## ﴿ مِّنْهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾

وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم \_ كما أسلفنا \_ وإلى هؤلاء

هنا بالإجمال.. أما الأكثرون فقد فسقوا عن دين الله، حين لم يفوا بميثاق الله مع النبيين: أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي يجيء بعده، وأن ينصره.. وفسقوا عن دين الله، وهم يأبون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من غير بني إسرائيل، واتباع هذا الرسول وطاعته، والاحتكام إلى آخر شريعة من عند الله، أرادها للناس أجمعين..

#### « ثم لا ينصرون »:

ولما كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود في المدينة، ولما كانت لليهود حتى ذلك الحين قوة ظاهرة: عسكرية واقتصادية يحسب حسابها بعض المسلمين، فقد تكفل القرآن بتهوين شأن هؤلاء الفاسقين في نفوس المسلمين، وإبراز حقيقتهم الضعيفة، بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيانهم، وتفرقهم شيعا وفرقا، وما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة:

﴿ لَن يَضُرُّ وَكُرْ إِلاَّ أَذَكَى وَإِن يُقَائِلُوكُو يُولُوكُو الْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ لَن يَضُرُونَ عَلَيْهِ مُ الذِّيَةُ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ضُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ الذِّلَةَ أَيْنَ مَا تُقْتِ فُولًا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَكَبْ إِنَّا لَكُ اللَّا اللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ الْمُسُكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنْهَ مُ كَانُوا يَخْتُ وَنَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ مُ الْمُسُكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنْهُ مُكَانُوا يَحْدُرُونَ بِعَايَٰتِ اللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ اللَّا نَبْيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُولُ وَكَانُوا يُعْتَدُونَ ﴾ وَيَقْتُ لُونَ اللَّا نَبْيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُولُ وَكَانُوا يُعْتَدُونَ ﴾

بهذا يضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة، ضمانة صريحة حيثما التقوا بأعدائهم هؤلاء، وهم معتصمون بدينهم وربهم في يقين:

## ﴿ لَنَ يَضُرُّوكُ وَإِلَّا أَذَى وَإِن يُقَائِلُوكُمُ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدُ بَارَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾

فلن يكون ضررا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة، ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة، ولن يجليها من الأرض. إنماهو الأذى العارض في الصدام، والألم الذاهب مع الأيام ... فأما حين يشتبكون مع المسلمين في قتال، فالهزيمة مكتوبة عليهم \_ في النهاية \_ والنصر ليس لهم على المؤمنين.. ذلك أنه قد «ضربت عليهم الذلة» وكتبت عليهم مصيرا. فهم في كل أرض يذلون، لا تعصمهم إلا ذمة الله وذمة المسلمين \_ حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وتنيلهم الأمن والطمأنينة .. ولم تعرف يهود منذ

ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين! ولكن يهود لم تعاد أحدا في الأرض عداءها للمسلمين!

## ﴿ وَلَمْ اُءُ و بِغَضَبِ مِنْ أَلَّهِ ﴾

كأنما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب..

# ﴿ وَضُرِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْسُكَنَةُ ﴾

تعيش في ضمائرهم، وتكمن في مشاعرهم..

ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية. فما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب الله فيها للمسلمين النصر \_ ما حافظوا على دينهم، واستمسكوا بعقيدتهم، وأقاموا منهج الله في حياتهم \_ وكتب لأعدائهم المذلة والهوان، إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين، أو أن يتخلى المسلمون عن دينهم.

#### المعصية والاعتداء:

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود. فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره على كل قوم، مهما تكن دعواهم في الدين: إنه المعصية والاعتداء:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُكَانُواْ يَكُفُنُرُونَ بِكَايَٰتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ ﴿ ذَالِكَ بِمَاعَصَهُواْ قَكَانُواْ يُعَدُّونَ ﴾ ذَالِكَ بِمَاعَصَهُواْ قَكَانُواْ يُعَدُّونَ ﴾

فالكفر بآيات الله \_ سواء بإنكارها أصلا، أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحياة \_ وقتل الأنبياء بغير حق. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، كما جاء في قوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَكِيرِ حَقِّ وَيَقْتُ لُونَ النَّبِيِّينَ بِعَكِيرِ حَقِّ وَيَقْتُ لُونَ النَّاسِ فَبَيِّ رُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ۞ أُوْلَيِكَ ٱللَّذِينَ عَلَمُ مُونِ فَاللَّهُمُ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْأَخِرَ فِي وَمَا لَكُم مِّن نَصِرِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢١ -٢٢.

والعصيان والاعتداء.. هذه هي المؤهلات لغضب الله، وللهزيمة والذلة والمسكنة..

#### « ليسوا سواء »:

وإنصافا للقلة الخيرة من أهل الكتاب، يعود السياق عليهم بالاستثناء، فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا سواء. فهناك المؤمنون. يصور حالهم مع ربهم، فإذا هي حال المؤمنين الصادقين. ويقرر جزاءهم عنده، فإذا هو جزاء الصالحين:

﴿ لَيْسُوا سَوَآءً مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِ تَلِي أُمَّةُ قَآمِتُ أَيْتُ لُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ الْكَانُ الْسُواسَوَآءً مِّنَ أَهُ الْكَانِ اللَّهِ وَالْكُومِ الْأَخْرِ وَالْمُرُونَ بِآلْكُمُ وَنَ بِآلُكُمُ وَنَ بِآلُكُمُ وَنَ بِآلُكُمُ وَاللَّهُ وَالْكُومِ الْأَخْرِ وَالْمُكُونَ فِي الْمُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤَمِّ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِم

وهي \_ كما أسلفنا \_ صورة وضيئة ترفع أمام الراغبين في هذه الشهادة، وفي هذا الوعد، ليحققها في ذات نفسه كل من يشتاق إلى نورها الوضيء في أفقها المنير.

## عمرو بن سعد القرظى:

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۱۳ ـ۱۱۵.

وعليهم محمد بن سلمة. إلى أن قال: فخلى سبيله، فخرج حتى أتى مسجد النبي عليه فالله فغرج على الله عليه فالله في الله في ال

## مقاومة اليهود واشتداد الحصار عليهم:

ومع كل هذا فقد استمرت قريظة في غيها، ورفضت كل تلك النصائح، فاعتصمت بحصونها، مصممة على القتال والمقاومة..

أما المسلمون فقدأحكموا الحصار حول الحصون، وقاموا بتطويقها من كل جانب، وقطع الجيش الإسلامي كل اتصال بين اليهود وبين الخارج.

وعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة، وبه جزم أبو عمرو، وفي ترجمة سعد بن معاذ (٢)، وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: كانوا سبعمائة، وقال السهيلي: المكثر يقول: إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة. وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل. قال ابن حجر: فيحتمل في طريق الجمع أن يقال: إن الباقين كانوا أتباعا، وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة.

أما المسلمون فقد قال ابن سعد (٣): هم ثلاثة آلاف، والخيل ستة وثلاثون فرسا.

قال ابن إسحاق (٤): وحاصرهم عليه الصلاة والسلام خمسا وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار.

وعند ابن سعد (°): حمسة عشر يوما ما أشد الحصار، وعند ابن عقبة (٢): بضع عشرة ليلة.

#### يهو دية تقتل مسلما:

ولم يقع خلال الحصار إلا بعض المناوشات الخفيفة الطفيفة بالنبل والحجارة (V)، كان من أثرها استشهاد أحد المسلمين مصابا برحى رمته بها امرأة يهودية من فوق سطح منزلها، فقد روى أبو يعلى من طريق عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس

<sup>(</sup>١) انظر: عيون الأثر: ٢: ٧١ وفيه «عمرو بن سعدي، وابن هشام: ٢٣٨،٢، والبداية: ١٢١٤.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : ٤١٤:٧ . (٣) الطبقات : ٢٤٠٢ . (٤) المواهب اللدنية: ١٣٠:٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) الطبقات: ٧٤:٢. (٦) المواهب: ١٣٠٠٢. (٧) انظر: الرسول القائد: ٢٤٥٠.

عن أبيه عن جده قال: استشهد شاب من الأنصار يوم قريظة، يقال له خلاد، فقال النبي عَيْنَة؛ (١).

« أما إن له أجر شهيدين »

قالوا: لم يا رسول الله ؟ قال:

« لأن أهل الكتاب قتلوه » .

#### « إن له أجر شهيدين » .

قال ابن حجر: وعاب \_ أى ابن الأثير \_ على من أفرده بترجمة فلم يصب، لأن الحديث ناطق بأن هذا شاب، وخلاد بن سويد له ولد يقال له السائب، صحابى معروف، وابن ابنه خلاد بن السائب صحابى أيضا، ولا يلزم من كون خلاد بن السائب قتل يوم قريظة بيد المرأة، وقال النبي علية:

#### « إن له أجر شهيدين » .

أن لا يقتل آخر فيها، فيقال له ذلك.

#### رئيس بني قريظة ينصح قومه:

ولما أيقنوا بأن الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّة غير منصرف عنهم، حتى يناجزهم، دعا . كعب بن أسد زعماء قومه، لتبادل وجهات النظر بشأن الموقف الحربي(٢)، ولإبداء الرأى حول ما يجب اتخاذه لإنقاذ هذا الموقف المتدهور.

ولما اجتمع رؤساء الغدر والخيانة برئيسهم، وكان عاقلا متزنا، لولا رفقاء السوء الذين غلبوه على أمره، وحملوه على نقض العهد الذي بينه وبين النبي عليه و حملوه على نقض العهد الذي بينه وبين النبي

<sup>(</sup>١) الإصابة : ١٤٠:٢ بتصرف. (٢) غزوة بني قريظة : ١٧٨ بتصرف.

كان كعب كارها لنقض العهد، وراغبا رغبة أكيدة في البقاء على ولائه للمسلمين، ومن أجل ذلك أغلق باب حصنه، وأبي أن يفتحه عندما علم أن حيى بن أخطب جاء لمقابلته، عندما وصلت جيوش الأحزاب إلى ضواحي المدينة، لأنه كان يعلم أن حييًا هذا ما جاء إلا ليطلب من بني قريظة الغدر بالمسلمين، والانضمام إلى الأحزاب، فكان كعب متخوفا من نقض العهد، وكان يقدر النتائج الوخيمة التي ستترتب على الغدر بالمسلمين قبل وقوعها.

ولهذا رفض أول الأمر مقابلة حيى بن أخطب، واستقبح رأيه الداعى إلى الغدر بالمسلمين، حيث قال بكل صراحة: ويحك يا حيى إنك امرؤ مشئوم، وإنى قد عاهدت محمدا، فلست بناقض ما بيني وبينه، فإنى لم أر منه إلا وفاء وصدقا.

وعندما أراد حيى التأثير عليه بقوة الأحزاب الضاربة، وإقناعه بأن قضاءها على المسلمين في حكم المؤكد قال له: ويحك، افتح لى، ولم يزل به حتى فتح له، فقال: ويلك يا كعب، جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش حتى أنزلهم بمجتمع الأسيال ومن دونه غطفان، وقد عاهدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه، فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر، وبجهام قد هراق ماؤه، يرعد ويبرق، وليس فيه شيء، ويحك يا حيى، دعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا وفاء وصدقا، ولم يزل به يفتله في الذروة والغارب حتى نقض عهده، وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله عليه وأعطاه عهدا - كما سبق أن عرفنا \_ على أنه إن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن يدخل معه في حصنه.

وعندما اجتمع يهود بنى قريظة برئيسهم كعب بن أسد، عندما خنقهم الحصار، قال كعب (١) يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإنى عارض عليكم خلالا ثلاثا، فخذوا أيها شئتم، قالوا: وما هي؟ قال:

نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله! لقد تبين لكم أنه لنبى مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم.

وقالوا: لانفارق حكم التوراة أبدا، ولا نستبدل به غيره.

قال: فإذا أبيتم هذه، فهلم فلنقتل أبناءنا، ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا، حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك

<sup>(</sup>١) الروض الأنـف : ٣: ٢٦٨ بتصرف.

نهلك، ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء.

قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟

قال: فإن أبيتم على هذه، فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة.

قالوا: نفسد سبتنا علينا، ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت، فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ!

قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما! (١).

#### الوقت والمباغتة:

ولا شك أن إسراع الرسول الحبيب المحبوب على التطويق اليهود \_ كما عرفنا \_ حال بينهم وبين الاستعانة بحلفائهم، أو إقناع اليهود الآخرين بمعاونتهم (٢)، أو التشبث بالحصول على قوات من القبائل لتساند قواتهم، ولكان بإمكانهم إكمال قضاياهم الإدارية التي يحتاجون إليها في القتال، حتى يستطيعوا الصمود في حصارهم أطول مدة ممكنة.

ولكن إسراع الرسول الحبيب المحبوب على بتحريك قواته لتطويقهم، حال بين يهود بنى قريظة وبين كل ذلك، إذ لم يكن عندهم علم بالموعد الأكيد لانسحاب الأحزاب، ليسبقوا النظر في إعداد كل متطلبات القتال المتوقع ضد المسلمين.

بل إن حركة المسلمين السريعة لم تترك الوقت الكافى لهم لتنظيم خطة دفاعية عن حصونهم، كما لم تترك الوقت الكافى لتنظيم أى خطة عسكرية على الإطلاق يقابلون بها المسلمين، فقد ظهر لنا من سير حوادث غزوة بنى قريظة أنهم لم يفعلوا شيئا، وكانوا مترددين فى كل شيء، وأكثر من ذلك فإن حركة المسلمين المبكرة شلت معنويات اليهود وقضت على روح المقاومة فيهم فلم يستطيعوا أن يستفيدوا من المحسنات العسكرية التي كانت بجانبهم، والتي كان بإمكانهم - لو أحسنوا التصرف - الاستفادة من تلك المحسنات لكي يقاوموا المسلمين وقتا غير قصير.

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام: ٢٣٦:٢، والمواهب ٢٣٠:٢ - ١٣١.

<sup>(</sup>٢) الرسول القائد: ٢٥٧ بتصرف.

حصونهم قوية منيعة، وعددهم كبير، وسلاحهم وفير، والأرزاق والماء لديهم.. كل ذلك يساعدهم على الصمود، ولكن هذه المحصنات العسكرية التي بجانب يهود بني قريظة لا تفيد شيئا، مادامت معنوياتهم منحطة تماما..

ومما يزيد من قيمة حرص المسلمين على المحافظة على الوقت أن ظروفهم \_ كما عرفنا \_ لم تكن حسنة بعد انسحاب الأحزاب.

لقد كانوا منهوكي القوى لسهرهم الطويل على حراسة مواضعهم ما يقرب من شهر، في موقف عصيب يحطم أعصاب أشجع الشجعان.

وكان الطقس باردا، وقدتحملوا البرد في العراء وقتا طويلا أثناء حصارهم، فلما انسحبت الأحزاب آن لهم أن ينالوا بعض الدفء في بيوتهم القريبة.

وكانت قضاياهم الإدارية بشكل لا يحسدون عليه.

إن عدم اكتراث المسلمين بكل هذه المشاكل لغرض الإسراع بتطويق حصون بني قريظة يدعو إلى الإعجاب والتقدير.

والمباغته تكون بالوقت والمكان والأسلوب.

أما المباغتة بالمكان فهي أن تقوم بحركة من مكان لا يتوقعه العدو.

وأما المباغتة بالزمان فهي أن تقوم بحركة في وقت لا يتوقعه العدو.

وأما المباغتة بالأسلوب فهي أن تقوم بالقتال بأسلوب جديد أو بسلاح جديد .

والقائد العبقري هو الذي يحاول أن يباغت خصمه حتى يقضى عليه ماديا ومعنويا، لأن المباغتة الناجحة تشل حركة العدو وتقضى عليه كليا.

ولقد طبق الرسول الحبيب المحبوب على أساليب المباغتة، فقد رأينا كيف باغت الأحزاب بأسلوب جديد في القتال، هو حفر الخندق، كما رأينا كيف باغت بني قريظة بالزمان في حركته بسرعة ما كانوا ليتوقعوها، فشل معنوياتهم، واحتفظ بالمبادأة بيده حتى نهاية المعركة.

والدارس لسيرة الرسول الحبيب المحبوب علية يرى أنواع المباغتة، وأنها أهم مبادئ

الحرب قديما وحديثا، وأن المسلمين قد حرصوا على تطبيق هذا المبدأ في أكثر غزواتهم ، مما ساعدهم على النصر..

### محاولة اليهود الأخيرة:

ولا شك أن يهود بنى قريظة، قبل أن يستسلموا، قد قلبوا الأمر من جميع وجوهه للاستعانة والاستغاثة بأية فئة يمكنها المساهمة في تخليص رقابهم من الموت المحقق الذي ينتظرهم جزاء خيانتهم العظمي.

ولكن هكذا انقطعت بهم الأسباب، وهكذا كان الحال، وعليه فلا مناص من الاستسلام لقوات المسلمين، والنزول على حكم الرسول الحبيب المحبوب على ومن ثم رأوا أن يقوموا بمحاولة أخيرة، وذلك أنهم بعثوا إلى رسول الله على النه البعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر، لنستشيره في أمرنا. فأرسله رسول الله على إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم، وقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، أنه الذبح (١).

## أهل أبي لبابة وأمواله فيهم:

وإنما كان اختيارهم لأبي لبابة لما روى سعيد بن منصور عن عبد الله بن أبي قتادة في سبب نزول قوله تعالى:

# ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ امَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَا نِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَوْنَ ﴾ (١).

قال: نزلت في أبي لبابة، حين حاصر رسول الله على قريظة، وأمرهم أن ينزلوا على حكم سعد، فاستثمار قريظة من أبي لبابة في النزول على حكم سعد، وكان أهل أبي لبابة وأمواله فيهم، فأشار إلى حلقه، أنه الذبح (٣).

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام: ٢: ٣٣٦، وتهذيب السيرة: ٢:٥، والمواهب اللدنية: ٢: ١٣١، والسيرة الحلبية : ١١٧:٢، والبداية: ٤:١١٩، وجوامع السيرة ٩٣١.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسمي: ٢٩٧٩:٨.

### أبو لبابة يربط نفسه في المسجد:

قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت أنى خنت الله ورسوله.

ثم حلف ألا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه. وانطلق إلى المسجد، فربط نفسه بسارية، فمكث أياما حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، ثم أنزل الله توبته، وحلف لا يحله إلا رسول الله عليه من مالى صدقة، فقال: يا رسول الله! إنى كنت نذرت أن أنخلع من مالى صدقة، فقال:

#### « يجزيك الثلث أن تصدق به » (١).

ورواه مالك عن ابن شهاب، أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر، حين تاب الله عليه، قال: يا رسول الله! أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك. وأنخلع من مالي صدقة إلى الله، وإلى رسوله؟ فقال رسول الله عليه:

#### « يجزيك من ذلك الثلث» (٢).

قال بعض المفسرين<sup>(٣)</sup>: دل هذا السبب على جواز إظهار الجزع على المعصية، وإتعاب النفس وتوبيخها، لأنه على ألم ينكر على أبى لبابة.

ودل على أنه يستحب إتباع المعصية بالصدقة، لأنه عليه السلام قال:

#### « يجزيك من ذلك الثلث ».

وهذا سبيل قوله تعالى:

# ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾

وفى قوله تعالى: « وأنتم تعلمون» دليل على أن ذنب العالم بالخطيئة أعظم من غيره، لأن المعنى : وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووباله.

قال الرازى: ثم إنه لما كان الداعى إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد، نبه تعالى على أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من ذلك الحب فقال:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. (٢) الموطأ: ٢٢ ـ النذور ١٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسمي : ٢٩٧٩:٨ . (٤) هـود: ١١٤.

## ﴿ وَآعْ لَوْآ أَتَّ مَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَاكُ مُ فَاتَنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ (١).

قال ابن هشام: وأقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال، تأتيه امرأته، في وقت كل صلاة، فتحله للصلاة، ثم يعود فتربطه بالجذع، قال في المواهب (٢): وكأن هذه الست تقيدت به فيها امرأته، وباقي البضع عشرة بنته . .

وقال أبو عمر: روى ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبى بكرأن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ثقيلة (٣)، بضع عشرة ليلة، حتى ذهب سمعه، وكاد يذهب بصره، وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة، أو أراد أن يذهب لحاجة، فإذا فرغ أعادته. قال في المواهب: والظاهر كما قال الشامي أن زوجه كانت تحله مرة، وبنته أخرى.

#### توبة أبى لبابة:

وروى ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قُسيَّط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله عَنِيْهُ، قال ابن هشام والآية التي نزلت في توبته قول الله عز وجل:

# ﴿ وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوتِهِمُ خَلَطُواْعَكَمَلَاصَلِحَا وَءَاخَرَسَيِّنَاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ تَجِيمُ ﴾ (١).

وهو في بيت أم سلمة. !وهذا مرسل، وقد رواه ابن مردويه بسند فيه الواقدي موصولا عن أم سلمة، وفيه: وأنزل الله تعالى :

## ﴿ وَءَاخُرُونَ ﴾ الآية.

ويحتمل أن يزيد حمله عنها، وقد يشعر به قوله: قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله عليه من السحر، وهو يضحك فقالت: قلت يا رسول الله! مم تضحك ؟ أضحك الله سنك، قال:

#### « تيب على أبي لبابة »

قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله!قال:

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٨. (٢) المواهب اللدنية: ٢: ١٣٣ ١٣٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في عيون الأثر: ٢: ٧٠ ربوض، والربوض: الثقيلة، وفي المواهب: أي عظيمة غليظة.

<sup>(</sup>٤) التوبــة: ١٠٢.

« بلي، إن شئت ».

ولفظ ابن مردوية قال:

« ما شئت ».

وكله إليها، حتى لا يشق عليها بالليل.

قال: فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت: فقلت يا أبا لبابة، أبشر فقد تاب الله عليك، فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال: لا والله! حتى يكون رسول الله عليه هو الذي يطلقني بيده، فلما مر عليه خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه.

قال السهيلي: فإن قيل: الآية ليست نصا في توبة الله عليه أكثر من قوله:

# ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾

فالجواب أن عسى منه سبحانه واجبة وخبر صدق، فإن قيل: القرآن نزل بلسان العرب، وعسى ليست في كلامهم بخبر، ولا تقتضى وجوبا، قلنا: عسى تعطى الترجى مع المقاربة، ولذا قال:

## ﴿ عَتَى أَن يَبِعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مِّحُودًا ﴾ (١).

ومعناه الترجى مع الخبر بالقرب، كأنه قال: قرب أن يبعثك، فالترجى مصروف إلى العبد، والخبرعن القرب مصروف إلى الله، وخبره حق، ووعده حتم، فما تضمنه من الخبر فهو الواجب دون الترجى الذى هو محال على الله.

وروى عن ابن عباس من طرق عند ابن مردوية وابن جرير ما دل على سبيل الصراحة على أن ارتباطه بسارية المسجد كان بتخلف عن غزوة تبوك ، كما قال ابن المسيب . قال : وفي ذلك نزلت هذه الآية .

أخرجه أبو الشيخ وابن مندة عن جابر بسند قوى، وعلى تقدير صحة الخبرين فيجمع باحتمال تعدد رباط نفسه..

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٩.

#### تحذير وتذكير:

ولا نترك هذا الموقف قبل أن نأخذ منه أن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفا وبخلا، وأن الحياة في رحاب الإيمان حياة كريمة، لا بد لها من تضحيات (۱).. لذلك يعالج القرآن هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الأموال والأولاد \_ فهي موضع ابتلاء واختبار وامتحان \_ وبالتحذير من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان، ومن التخلف عن دعوة الجهاد، وعن تكاليف الأمانة والعهد والبيعة.. واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول، وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة في الأرض، وهي إعلاء كلمة الله، وتقرير ألوهيته وحده للعباد، والوصاية على البشرية بالحق والعدل.. ومع هذا التحذير التذكير بما عند الله من أجر عظيم يرجح الأموال والأولاد، التي قد تقعد الناس عن التضحية والجهاد:

# ﴿ يَلَا يُهَا ٱلَّذِينَ امَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَلَنَكِمُ وَأَنتُمْ تَعْلَوْنَ ۞ وَآعَلُوْ أَلَا اللَّهَ عِندَهُ وَأَنتُمْ تَعْلَوْنَ ۞ وَآعَلُوا أَنتُ مَا أَمُولُكُمْ وَأُولَا كُمُ فِيْتَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرٌ عَظِيمُ ۗ

إن التخلى عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول .. يحذر الله منها العصبة المؤمنة التي آمنت به، وأعلنت الإيمان، فأصبح متعينا عليها أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي، والنهوض بتكاليف هذا الجهاد في الأنفس والأموال والأولاد.

كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت على الإسلام، فالإسلام ليس كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت على الإسلام، فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان ليس لها في الجنان مكان، وليس مجرد عبارات وأدعيات. إنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعترضه العقبات والمشاق.. إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا الله، وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق، ورد المجتمع إلى حاكميته وشريعته، ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء، وتأمين الحق والعدل للناس جميعا، وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابث، وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها بمنهج الله..

وكلها أمانات، من لم ينهض بها فقد خانها، وخاس بعهده الذي عاهد الله عليه، ونقض بيعته التي بايع بها.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٣: ١٤٩٧ بتصرف.

وكل أولئك في حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال، وإلى الاستعلاء على فتنة الأموال والأولاد، وإلى التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم، المدخر لعباده الأمناء على أمانته، الصابرين المؤثرين المضحين.

إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية، بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي، وبما يطلع منها على الظاهر والباطن، وعلى المنحنيات والدروس والمسالك!

وهو سبحانه يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة، ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها.. ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد.. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها.. فهي من زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء ليرى الله فيها صنيع العبد وتصرفه.. أيشكر عليها ويؤدى حق النعمة فيها؟ أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها؟:

# ﴿ وَنَبْلُوكُ مِ إِلشَّرِّ وَٱلْحَدَرِ فِنْنَا أَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١)

إن الابتلاء بالشر مفهوم أمره. ليتكشف مدى احتمال المبتلى (٢)، ومدى صبره على الضر، ومدى ثقته في ربه، ورجائه في رحمته.. فأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى بيان..

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة، وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر..

إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر، ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير..

كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف ، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة، ويكبحون جماح القوة الهائجة في كيانهم، الجامحة في أوصالهم..

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان، فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان، وما يغريان به من متاع، وما يثيرانه من شهوات وأطماع!

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٥. (٢) المرجع السابق: ٤: ٢٣٧٧.

كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم، ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم،ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء!

كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح، ثم لا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال، وبالاسترخاء الذي يقعد الهمم، ويذلل الأرواح!

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء، ويستحث المقاومة، ويجند الأعصاب، فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها، أما الرخاء فيرخى الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة!

لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح، حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء!

وذلك شأن البشر.. إلا من عصم الله، فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة في الابتلاء بالشر، والصلة بالله في الحالين وحدها هي الضمان..

فإذا تنبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار، كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتياط، أن يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة..

ثم لا يدعه الله بلا عون ولا عوض.. فقد يضعف عن الأداء بعد الانتباه، لثقل التضحية، وضخامة التكليف، وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد! إنما يلوح له بما هو خير وأبقى، ليستعين به على الفتنة ويتقوى:

# ﴿ وَآعْ لَمُواْ أَنَّ مَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرُعَظِيمٌ ﴾

إنه سبحانه هو الذي وهب الأموال والأولاد.. وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلى على فتنة الأموال والأولاد، فلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد.. وهذا العون والمدد للإنسان الضعيف الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه.

• 

#### الفصل لثالث

# محاكمةعادلة

تمهيد \_ التهديد بالاقتحام \_ استسلام اليهود \_ شفاعة الأوس \_ موقف سعد \_ الحكم الجريح \_ «قوموا إلى سيدكم» \_ القيام للداخل \_ الحكم على بنى قريظة \_ تنفيذ الحكم \_ أفى كل موطن لا تعقلون؟ \_ شيطان بنى النضير يتكلم قبل إعدامة \_ الرجل الوحيد الذى لم يقتل \_ قصة عجيبة \_ المرأة الوحيدة التى أعدمت \_ تقسيم الغنائم \_ هدى النبى عيالية في التقسيم \_ الجهاد والغنائم \_ رسول الله يصطفى ريحانة \_ قتل أبى رافع \_ قول حسان \_ شهيد يهتز له عرش الرحمن \_ نهاية المعركة.



#### تهيد:

و نعود إلى محاولة اليهود الأخيرة ، فنجد أن استشارة أبى لبابة كانت آخر محاولة قام بها بنو قريظة \_ كما عرفنا \_ للحصول على أي شرط يحقنون به دماءهم عند الاستسلام، ولكنهم بدلا من أن يظفروا بشيء من ذلك تلقوا من أبي لبابة بإشارته تلك ما يؤكد لهم أن الموت مصيرهم (١).

وبهذا انقطع آخر خيط من الأمل لهم في التخفيف ، وبدلا من أن يكون ذلك حافزا لهم على المقاومة حتى الموت ، تملكهم الرعب والفزع ، والخوف والهلع ، والجبن والجزع، وسيطرت عليهم روح الجبن ، كما هو شأن اليهود ، فانهاروا انهيارا كليا .

لقد كان بوسع بنى قريظة \_ و حاصة فى ذلك الظرف \_ أن يستمروا فى المقاومة لأشهر طويلة، وكان المسلمون المحاصرون لهم فى حالة تعب شديد، ونتيجة الجهد المضنى الذى بذلوه فى ليالى الخندق المخيفة، التى تحالف فيها البلاء على المسلمين، وأحاطهم من كل جانب، حرموا فيها حتى النوم، لشدة الخوف ودوام الحراسة والمرابطة فى وجه أعدائهم المحاصرين لهم!

ويضاف إلى ذلك أن المسلمين كانوا في شدة، ويرابطون حول اليهود في العراء، في فيتعرضون للفح البرد الشديد، بينما بنو قريظة يحتمون بحصونهم المنيعة الشامخة، في مأمن من لفح البرد القارص، وعندهم كل مايحتاجون من الطعام لأشهر طويلة، كما أن الماء كان موجودا لديهم بصفة دائمة داخل الحصون، حيث كانت تحتوى على آبار كثيرة.

ولكن اليهود \_ مع كل هذه العوامل التي توحي بقوتهم المادية التي تمكنهم من الاستمرار في المقاومة لمدة طويلة \_ قد انهارت أعصابهم، وتحطمت معنوياتهم إلى درجة أنهم لم يحتملوا الحصار، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب، ومن ثم كانوا لا يفكرون \_ مجرد تفكير في استعمال السلاح للدفاع عن حصونهم، وانهاروا تماما.

# التهديد بالاقتحام:

ومع شدة الجزع والفزع والهلع، والرعب والخوف، والانهيار الكلى الذي عم يهود بنى قريظة، فقد ظلوا يماطلون في التسليم، في انتظار خارقة تتدخل لإنقاذهم من وحل

<sup>(</sup>١) غزوة بنى قريظة : ١٩٢ وما بعدها بتصرف .

الورطة الخانقة، ولكن هيهات هيهات، فالمسلمون لما رأوا مماطلة اليهود في التسليم - مع الانهيار الذي لاحظوه عليهم - أرهبوهم إرهابا شديدا، إذ أعلنوا أنهم سيقتحمون الحصون ويفتحونها بحد السيف.

ولقد كان المسلمون، دون ما شك، يفضلون أن يتم استسلام بني قريظة، دون ما قتال، ولهذا ظلوا على ماهم فيه من تعب وشدة، يحاصرونهم هذه المدة..

ولكنهم لما رأوا مماطلتهم في الاستسلام، رأوا أن بقاء القوات الإسلامية مرابطة في العراء هكذا حول الحصون، في ذلك البرد القارص، مع تلك الشدة، مما يعود بالضرر الكبير على القوات الإسلامية المحاصرة، وقد يعود بالفائدة على اليهود، قرروا اقتحام الحصون المغلقة وفتحها، مهما كان الثمن.

قال ابن هشام: (١) حدثنى من أثق من أهل العلم أن على بن أبى طالب صاح، وهم محاصرو بنى قريظة: ياكتيبة الإيمان، وتقدم هو و الزبير بن العوام، وقال: والله! لأذوقن ماذاق حمزة أو أقتحم حصنهم.

#### استسلام اليهود:

وبعد هذا الإنذار الذي سمعه يهود بني قريظة من حامل لواء الجيش على بن أبي طالب (٢)، تحركت قوات الجيش الإسلامي وتأهبت للهجوم العام، واقتحام الحصون في هجوم كاسح.

ولكن اليهود \_ وهذا الذى كانت تتوقعه القيادة الإسلامية منهم \_ لما رأوا كتائب الجيش الإسلامي تتحرك، وأيقنوا أن الهجوم على حصونهم أمر لامفر منه، طلبوا إيقاف الهجوم، وأعلنوا الاستسلام والنزول على حكم الرسول الحبيب المحبوب عليه ، دونما قيد أو شرط.

فأوقف المسلمون الهجوم، وسارع اليهود إلى فتح أبواب معاقلهم وحصونهم فورا، بعد أن ألقوا سلاحهم، وأخذوا في مغادرة الحصون مستسلمين.

فابتدرهم جند الإسلام لحراستهم، وصاروا يجمعونهم منعزلين في ناحية، وبعد أن

<sup>(</sup>١) البداية: ٤: ١٢٢.

<sup>(</sup>۲) غزوة بني قريظة: ١٩٥ وما بعدها بتصرف.

تكامل خروجهم من الحصون رجالا ونساء وأطفالا، أمر الرسول الحبيب المحبوب عليه العتقال الرجال، ووضع القيود في أيديهم. وقد تم ذلك تحت إشراف محمد بن مسلمة.

أما النساء والذراري، فقد أمر الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّة بعزلهم عن الرجال، فجعلوا في ناحية، بعد أن وكل أمرهم عبد الله بن سلام .(١).

و بعد أن تمت عملية الاستسلام أمر النبي عَلَيْكُ أن يوضع الزجال في حبس خاص بهم.

وذكر ابن إسحاق أنهم حبسوا في دار بنت الحارث، وفي رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد، ويجمع بينهما بأنهم جعلوا في بيتين، ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين .(٢)

واختلف في عدتهم: فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة، وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ، وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: كانوا سبعمائة، وقال السهيلي: المكثر يقول: إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة، وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل، فيحتمل في طريق الجمع أن يقال: إن الباقين كانوا أتباعا، وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل أنهم كانوا تسعمائة. (٣)

# شفاعة الأوس:

وقد كان بنو قريظة \_ كما عرفنا \_ حلفاء الأوس في الجاهلية، كما كان بنو النضير وبنو قينقاع حلفاء الخزرج.

ومن ثم كلمت الأوس رسول الله عَيْثُهُ أن يهبهم لهم. (٤)

قال ابن إسحاق: فما أصبحوا ونزلوا على حكم رسول الله عَلَيْتُ فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله!! إنهم كانوا موالينا، دون الخزرج.، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، يعنون عفوه عن بني قينقاع، حين سأله فيهم عبد الله بن أبي، (٥) فاكتفى \_ كما عرفنا \_ بمعاقبتهم بنفيهم من المدينة.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢ : ٧٥ بتصرف .

<sup>(</sup>۳) فتح البارى: ٧ : ٤١٤، والبداية: ٤: ٤٢٤ (٣)

<sup>(</sup>٥) البداية: ٤: ١٢١

<sup>(</sup>٢) فتح البارى: ٧ : ١٤٤، والمواهب اللدنية: ٢ : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: ٢: ٧٥.

#### موقف سـعد :

ومع فظاعة الجريمة.. جريمة الغدر والنكث والخيانة العظمى التي ارتكبها يهود بني قريظة، فإن الرسول الحبيب المحبوب عليه لم يشأ أن يرفض وساطة الأوس.

بل مراعاة لهؤلاء الصحابة الأجلاء الذين تحت ضغط رماحهم وإرهاب سيوفهم استسلم هؤلاء المجرمون من اليهود، جعل مصيرهم في أيدى الأوس أنفسهم، حيث فوض أمر هؤلاء اليهود إلى سيد الأوس، سعد بن معاذ، ليحكم فيهم بما يريه الله تعالى.

وقد طابت نفس الأوس بهذا التفويض.. إلا أن حكم سيدهم سعد بن معاذ في هؤلاء جاء في خلاف ما كان يتوقع قومه، فقد قالوا:

أحسن في مواليك، فإن رسول الله عَيْنَهُ إنما ولاك لتحسن فيهم، فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذة في الله لومة لائم (١)..

# الحَكَمُ الجريح:

وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه تحت العلاج من جرحه الخطير الذي أصابه وقطع شريانه يوم الخندق \_ كما أسلفنا \_ نتيجة سهم أصابه.

وكانت تقوم بالعلاج سيدة صحابية جليلة، كانت قد أقامت لها خيمة في المسجد النبوى، تحتسب فيها عند الله القيام بمداواة جرحي المعارك من الصحابة، ممن لم يكن له مِن يعالجة من أهله.

وسعد بن معاذ رضى الله عنه سيد الأوس، وله أهله وعشيرته والقادرين على رعايته وعلاجه، ولكن الرسول الحبيب المحبوب عليه أمر أن يكون في خيمة المسجد، ليعوده ويتعرف حاله متى شاء.

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله على قد جعل سعد بن معاذ في حيمة لامرأة من أسلم، يقال لها «رفيدة» في مسجده كانت تداوى الجرحى، وتحتسب بنفسها على حدمة من كانت به ضيعة من المسلمين (٢).

<sup>(</sup>١) البداية: ٤ : ٢١١، والمواهب اللدنية: ٢: ١٣٤، وابن هشام: ٢: ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) تهذيب السيرة: ٢: ٦.

وقال ابن حجر: «كعيبة » بنت سعيد الأسلمية.. ذكر أبو عمرو عن الواقدى أنها شهدت خيبر مع رسول الله عليه فأسهم لها سهم رجل، وقال ابن سعد: هي التي كانت تكون في المسجد لها خيمة تداوى المرضى والجرحي، وكان سعد بن معاذ حين رمي عندها تداوى جرحه حتى مات.. فهما امرأتان وقع الخلاف فيهن تنسب إليه الخيمة منهما، وليس أحدهما اسما والأخر لقبا (١).

قلت: والأول أولى، فقد روى البخارى في الأدب المفرد بسند صحيح عن محمود ابن لبيد: لما أصيب أكحل سعد يوم الحندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها «رفيدة» وكانت تداوى الجرحي، وكان رسول الله عَيْكُ إذا مر به يقول:

# « كيف أمسيت ؟ »

وإذا أصبح يقول:

#### « كيف أصبحت ؟ »

فیخبره، وأورده فی التاریخ فی قصة وفاة سعد، وسنده صحیح، ،أورده المستغفری من طریق البخاری، وأبو موسی من طریق المستغفری (۲) .

وقد توجه أعيان الأوس لمقابلة سعد بن معاذ في المسجد النبوى، وأخبروه أن النبي على السجد النبوى، وأخبروه أن النبي على الله و من ثم قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم.. وهنا رجع بعض من كان معه من قومه إلى داربني عبد الأشهل، فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه (٣).

ولما كان جرح سعد جرحا خطيرا، فقد هيأ له قومه حمارا لأعرابي عليه قطيفة، وقد وطؤا له زيادة على ذلك بوسادة من أدم، لمشقة ركوبه على القطيفة للجرح، ولأنه كان رجلا جسيما، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله عليه (٤).

# « قوموا إلى سيدكم »:

ولقد وصل سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى مقر قيادة النبي عَلِيْقٌ ، وكان هذا

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية: ٢: ١٣٤، والإصابة: ٨: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) البداية : ٤: ١٢١.

<sup>(</sup>٢) المواهب اللدنية: ٢: ١٣٤، والإصابة ١:٨٨.

<sup>(</sup>٤) المواهب اللدنية: ٢: ١٣٤.

الاستقبال له، فيما يرويه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد، هو ابن معاذ، بعث رسول الله على حمار، فلما دنا قال رسول الله على الله على على حمار، فلما دنا قال رسول الله على الله على على حمار، فلما دنا قال رسول الله على الله على على حمار، فلما دنا قال رسول الله على على على على على على على الله على الله على الله على على على على الله على الله على الله على الله على الله على على على الله على على الله على الله على الله على على الله عل

## « قوموا إلى سيدكم ».

فجاء فجلس إلى رسول الله عليه ، فقال له:

« إن هؤلاء نزلوا على حكمك ».

قال: فإنى أحكم أن تقتل المقاتلة ، وأن تسبى الذرية .

قال : « لقد حكمت فيهم بحكم الملك » (١).

## القيام للداخــل:

وهنا أرى ضرورة ذكر أقوال العلماء في ذلك فقد ترجم له البخاري أيضا بقوله: باب قول النبي عَلِيلَةً :

## « قوموا إلى سيدكم » (٢) .

وقد أفاد ابن حجر وأجاد، حيث قال: (٣) هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد للداخل، ولم يجزم فيها بحكم، للاختلاف، بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته.

قال ابن بطال : في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين ، ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم، والقيام فيه لغيره من أصحابه ، وإلزام الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم.

وقد منع من ذلك قوم، واحتجوا بحديث أبي أمامة قال: خرج علينا النبي عَلَيْكُ متوكئا على عصا، فقمنا له، فقال:

# « لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض » .

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٥٦ \_ الجهاد (٣٠٤٣)، ومسلم: ٣٦ \_ الجهاد ٦٤ (١٧٦٨)، وأبو داود (١٩٣٥) عون المعبود، وانظر أحمد : ٦: ١٤١ \_ ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٧٩ ـ الاستئذان ٢٦ باب قول النبي ﷺ « قوموا إلى سيدكم » .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : ١١: ٤٩ وما بعدها بتصرف .

وأجاب عنه الطبري بأنه حديث ضعيف مضطرب السند، فيه من لا يعرف (١) .

قال ابن حجر: واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن النبي عَلِيلَةً قال :

## « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار » .

وأجاب عنه الطبرى بأن هذا الخبر إنما فيه نهى من يقام له عن السرور بذلك لا نهى من يقوم له إكراما له .

وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه، كما يقام بين يدى ملوك الأعاجم، وليس المراد به نهى الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه.

واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائي من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة: كان رسول الله عليه إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها، ثم قام فقبلها، ثم أخذ بيدها حتى يجلسها مكانه.

قلت: وحديث عائشة هذا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيح لكن ليس فيه ذكر القيام، وترجم له أبو داود «باب في القيام» وأورد معه فيه حديث أبي سعيد السابق « قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم» (٢).

وكذا صنع البخاري في الأدب المفرد، وزاد معهما حديث كعب بن مالك في قصة توبته، وفيه « فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول » وقد أشار إليه في الباب الذي يليه.

قال : وحديث أبي أمامة المبدأ به أخرجه أبو داود وابن ماجة .

وحديث ابن بريدة أخرجه الحاكم من رواية حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن معاوية فذكره، وفيه:

« ما من رجل یکون علی الناس فیقوم علی رأسه الرجال، یحب أن یکثر عنده الخصوم فیدخل الجنة ».

<sup>(</sup>١) انظر عون المعبود، (٥٢٠٨) وأحمد: ٢٥٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (١٩٣٥)، (١٩٥٥) .

وله طريق أخرى عن معاوية، أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه، والبخارى فى الأدب المفرد (١) من طريق أبى مجلز، قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإنى سمعت رسول الله عليه يقول:

# « من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبو أ مقعده من النار » .

هذا لفظ أبى داود وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن أبى مجلز (٢) أو أحمد عن إسماعيل بن علية عن حبيب مثله، وقال: «العباد» بدل «الرجال» ومن رواية شعبة عن حبيب مثله، وزاد فيه: «ولم يقم ابن الزبيروكان أرزنهما، قال: فقال مه» فذكر الحديث، وقال فيه:

# « من أحب أن يتمثل له عباد الله قياما » .

وأخرجه أيضا عن مروان بن معاوية عن حبيب بلفظ: خرج معاوية فقاموا له، وباقيه كلفظ حماد.

وأما الترمذي فإنه أخرجه من رواية سفيان الثوري عن حبيب، ولفظه:

« خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه، فقال اجلسا » فذكر مثل لفظ حماد، وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد الكثير، وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد، وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم يقم، وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان ، فسهل لاحتمال الجمع بأن يكونا معا وقع لهما ذلك، ويؤيده الإتيان فيه بصيغة الجمع، وفي رواية مروان بن معاوية المذكورة .

وقد أشار البخارى فى الأدب المفرد إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة فترجم أولا: «باب قيام الرجل لأخيه» وأورد الأحاديث الثلاثة التى أشرت إليها، ثم ترجم «باب قيام الرجل للرجل القاعد» «وباب من كره أن يقعد ويقوم له الناس» وأورد فيها حديث جابر اشتكى النبي عَيِّمَةً فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال:

<sup>(</sup>١) الأدب المفرد (٩٧٧)، وأبو داود (٩٢٩٥)، والترمذي (٢٧٥٥)

<sup>(</sup>٢) انظر: أحمد :٤: ٩٣، ١٠٠ .

# « إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا »

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم عنه قال اشتكى رسول الله عليه فصلينا وراءه وهو قاعد. وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. فالتفت إلينا فرآنا قياما. فأشار إلينا فقعدنا. فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال:

« إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا. ائتموا بأئمتكم. إن صلى قائما فصلوا قياما. وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا » (١).

قال: وترجم البخاري أيضا «قيام الرجل للرجل تعظيما» وأورد فيه حديث معاوية من طريق أبي مجلز.

ومحصل المنقول عن مالك: إنكار القيام مادام الذى يقام لأجله لم يجلس، ولو كان في شغل نفسه فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس، فقال أما التلقى فلا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا فعل الجبابرة، وقد أنكره عمر بن عبد العزيز.

وقال الخطابي: في حديث الباب جواز إطلاق «السيد» على الخير الفاضل، وفيه أن قيام المرءوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب، وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات.

ومعنى حديث « من أحب أن يقام له » أى بأن يلزمهم بالقيام له صفوفا على طريق الكبر و النخوة.

ورجح المنذرى ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة والبخارى، وأن القيام المنهى عنه أن يقام عليه وهو جالس، وقد رد ابن القيم فى «حاشية السنن» على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك، وإنما يدل على أنه كره القيام له لما خرج تعظيما، ولأن هذا لا يقال له القيام للرجل وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل، قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب:

<sup>(</sup>١) مسلم: ٤ ـ الصلاة ٨٤ (١١٤).

قيام على رأس الرجل، وهو فعل الجبابرة.

وقيام إليه عند قدومه، ولا بأس به.

وقيام له عند رؤيته، وهو المتنازع فيه.

ثم قال ابن حجر: وفي مسند عائشة عند أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بني قريظة، وقصة سعد بن معاذ ومجيئه مطولا، وفيه: قال أبو سعيد: فلما طلع على رسول الله عليه قال:

# « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » .

فقال عمر: سيدنا الله عزو جل. قال:

« انزلوه، فأنزلوه » وسنده حسن (١).

قال ابن حجر: وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه. وقد احتج به النووى في كتاب القيام، ونقل عن البخارى ومسلم وأبي داود أنهم احتجوا به، ولفظ مسلم: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا، وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فقال ما ملخصه:

لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما خص به الأنصار، فإن الأصل في أفعال القرب التعميم، ولو كان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو على أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة، فلما لم يأمر به ولا فعله ولافعلوه، دل على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع، وإنما هو لينزلوه عن دابته، لما كان فيه من المرض، كما جاء في بعض الروايات، ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرها، فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهاجرين، مع أن المراد بعض الأنصار لا كلهم، وهم الأوس منهم لأن سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج، وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حينئذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه، بل لأنه غائب قدم، والقيام للغائب إذا قدم مشروع ، قال: ويحتمل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهنئته بما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه، والرضا بما يحكم به، والقيام لأجل التهنئة مشروع أيضا. ثم نقل عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه:

<sup>(</sup>١) انظر: أحمد : ٦: ١٤١ - ١٤٢.

الأول: محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظمًا على القائمين إليه.

والثاني: مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولايتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك مايحذر، ولما فيه من التثبيه بالجبابرة.

والثالث: جائز، وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك، ويؤمن معه التشبه بالجبابرة.

الرابع: مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها، أو مصيبة فيعزيه بسببها.

وقال التوربشتي في «شرح المصابيح» معنى قوله قوموا إلى سيدكم أي إلى إعانته وإنزاله من دابته ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم. وتعقبه الطيبي بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام، وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف، لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام، كأنه قيل: قوموا وامشوا إليه تلقيا وإكراما، وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية، فإن قوله «سيدكم» على الوصف المناسب المشعر بالعلية، فإن قوله «سيدكم» على القدر.

وقال البيهقى: القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد، وطلحة لكعب، ولا ينبغى لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك، حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو شكاه.

قال أبو عبد الله: وضابط ذلك أن كل أمر ندب الشرع المكلف بالمشي إليه تأخر حتى قدم المأمور لأجله فالقيام إليه يكون عوضا عن المشي الذي فات.

واحتج النووي أيضا بقيام طلحة لكعب بن مالك.

وأجاب ابن الحاج بأن طلحة إنما قام لتهنئته ومصافحته، ولذلك لم يحتج به البخارى للقيام، وإنما أورده في المصافحة (١)، ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به، فلم ينقل أن النبي عَلَيْهُ قام له، ولا أمر به، ولا فعله أحد ممن حضر، وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما، على ماجرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة،

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري: ٧٩ \_ الاستئذان ٢٧ \_ باب المصافحة.

بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف. والتفاوت في المودة يقع بسبب التفاوت في الحقوق، وهو أمر معهود.

قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما عند طلحة لم يطلع على وقوع الرضا عن كعب، واطلع عليه طلحة، لأن ذلك عقب منع الناس من كلامه مطلقا، وفي قول كعب: «لم يقم إلى من المهاجرين غيره إشارة إلى أنه قام إليه غيره من الأنصار.

ثم قال ابن الحاج: وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب، ولا يظن بهم ذلك.

واحتج النووى بحديث عائشة المتقدم في حق فاطمة، وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها في مكانه إكراما لها، لا على وجه القيام المنازع فيه، ولاسيما ما عرف من ضيق بيوتهم، وقلة الفرش فيها، فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه، وأمعن في بسط ذلك ..

ثم قال ابن حجر: وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع، وإلى ذلك أثبار ابن عبد السلام.

ونقل ابن كثير عن بعض المحققين التفصيل فيه فقال: المحذور أن يتخذ ديدانا كعادة الأعاجم، كما دل عليه حديث أنس، وأما إن كان لقادم من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به.

قال ابن حجر: ويلتحق بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج كالتهنئة لمن حدثت له نعمة، أو لإعانة العاجز، أو لتوسيع المجلس، أو غير ذلك.

وقال الغزالي: القيام على سبيل الإعظام مكروه، وعلى سبيل الإكرام لا يكره.

قال ابن حجر: وهذا تفصيل حسن (١) .

# الحكم على بني قريظة:

وجاءت اللحظة الرهيبة الرعيبة الحاسمة في تاريخ بني قريظة، ووقف سعد بن معاذ

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسلم: ١: ٢٦٩ – ٢٧٢.

ليعلن كلمته النهائية (١)، وأرهف هؤلاء الخونة أسماعهم مشدودة ناحية حليفهم الذي أصبح مصيرهم جميعا في يده، وسمروا أبصارهم عليه في قلق وجزع، وخوف وهلع، وركضت قلوبهم الخبيثة بين جنوبهم ووقفت نبضاتها في انتظار النطق بالحكم عليهم.

وحتى الذين في المعسكر من المسلمين، شدت أبصارهم ناحية سعد، وخاصة الأوس . الذين بذلوا كل المساعي لتخفيف الحكم على بني قريظة.

شدت أبصار الجميع إلى سعد، ليروا كيف يصدر حكمه على هؤلاء اليهود، لأن الجميع لا يعلمون يقينا ما هو الحكم وإن كانوا يتوقعون أنه سيكون صارما قويا حاسما ورهيبا.

وحكم \_ كما أسلفنا \_ بالقتل على كل من بلغ الحلم من الرجال.

كما حكم أن تسبى النساء والذرارى، فقد روى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبى عَلَيْكُ إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار:

« قوموا إلى سيدكم ، أو خيركم » فقال : « هؤ لاء نزلوا على حكمك » .

فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم . قال :

« قضيت بحكم الله ».

وربما قال : « **بحكم الملك** » <sup>(٢)</sup> .

وعند ابن سعد من مرسل حميد قال: (٣) قال بعضهم: وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار . قال: فقالت الأنصار إخوتنا كنا معهم، فقال: إنى أحببت أن يستغنوا عنكم.

وقد صعق الخونة لهذا الحكم، وعلاهم الذهول، وخيم عليهم الوجوم، ولم يروا أحدا من المؤرخين أنهم ناقشوا الحكم أو عارضوه بأى احتجاج! لأن هؤلاء اليهود أولا قد نزلوا ــ كما أسلفنا \_ على حكم رسول الله عليه دونما قيد أوشرط! ولأنهم ثانيا قد وافقوا بعد

<sup>(</sup>١) غزوة بني قريظة: ٢٠٥ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) البخاري:: ٦٤ \_ المغازي (١٢١٤)، ومسلم: ٣٢ \_ الجهاد ٦٤ (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ٢: ٧٧ - ٧٨

استسلامهم على تحكيم سعد! ولأنهم ثالثا يعلمون ماقاموا به من خيانة ما بعدها خيانة!

وكيف ينسى سعد رضى الله عنه أن الإسلام وكل المنتسبين إليه، وأن المدينة وما فيها من أعراض وحرمات، وثمار وحرث ونسل، وأن كل كيان الإسلام الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي كان قاب قوسين أو أدنى من التدمير والتخريب، بسبب غدر هؤلاء اليهود ونقضهم العهد، وأنه لم ينج إلا بمعجزة خارقة، ولو لم تحدث لانتهى الكيان الإسلامي إلى الأبد؟!

وكيف ينسى فى زحمة موجات الرجاء الموجه إليه أن هؤلاء اليهود لو تم لهم وللأحزاب النصر على المسلمين لا ستأصلوا شأفة المسلمين، وهتكوا الأعراض، وخربوا الديار، ودمروا كل شيء، كما هو الاتفاق بينهم وبين قيادة الأحزاب، وعندما طلبت منهم هذه القيادة الغدر بالمسلمين ونقض عهدهم؟!

لذلك لم يلبث سعد رضى الله عنه أن قال قولته الخالدة \_ كما أسلفنا \_: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم.

ومن ثم أصدر ذلك الحكم الصارم، الذي هو في مستوى الأحداث، والذي جاء عقوبة على قدر الجريمة.

ومن الجدير بالذكر أن سعد بن معاذ \_ كما عرفنا \_ كان قد أرسله النبي على هو وسعد بن عبادة إلى بنى قريظة، ليتعرفا حالهم ويؤكدا خيرهم، وذلك بعد أن بلغه أن بنى قريظة قد خانوا العهد، وانضموا إلى معسكر الأحزاب، وبعث مع السعدين عبدالله بن رواحة، وخوات بن جبير، وأسيد بن حضير(١)... وذهبوا إليهم واختبروا حالهم فوجدوهم على أخبث ما بلغه عنهم، وتكلموا في حق رسول الله على أخبث ما بلغه عنهم، وتكلموا في حق رسول الله على أحبث ما بلغه عنهم،

ومن ثم تجسدت أمام سعد رضى الله عنه خسة هؤلاء اليهود ونذالتهم، عندما وجهوا إلى المسلمين تلك الطعنة في أحرج الساعات وأدق الظروف التي مرت بالمسلمين في هذا الوقت.

ولم ينس سعد في ضجيج الاستعطاف الموجه إليه من هؤلاء أنه قد حذرهم ونصحهم

<sup>(</sup>١) محمد رسول الله: ١٥٥٤ وما بعدها.

أن يوفوا بعهدهم وأن لا يغدروا برسول الله عَلَيْهُ، لئلا ينتهوا إلى هذا المصير المرعب الذي قادهم إليه أخيرا غدرهم وسعت بهم إليه خيانتهم!

ولم ينس تلك المقالة القبيحة منهم حينما قال لهم: إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يابني قريظة، وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. فقالوا: أكلت أير أبيك! فقال: غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن(١).

لهذا فإن سعد رضى الله عنه كان قد امتلاً يوم ذاك غيظا على هؤلاء اليهود الخونة الأراذل، الذين جمعوا الأحزاب، وكان يتمنى أن يشفى الله غليله منهم (٢)..

وهنا نبصر أن حكم سعد على هؤلاء اليهود إنما جاء بعد دراسة متأنية، وإلمام كامل بنفسيات بنى قريظة، واقتناع بأنهم \_ بعد خبرة وتجربة عاشها معهم ولمسها فيهم \_ جرثومة وباء قاتلة لا مفر من إبادتها.

## تنفيذ الحكم:

وبعد أن تمت إجراءات الحكم في بني قريظة، وكان ذلك في ديارهم، تحرك الرسول الحبيب المحبوب على نحو المدينة فدخلها، وكانت عودته من بني قريظة يوم الخميس لسبع ليال، كما قاله الدمياطي، أو لخمس، \_ كما قاله مغلطاي (٣) \_ خلون من ذي الحجة، ولا يتأتي واحد منهما على ما قدمه، أن مدة الحصار خمس وعشرون، أو خمس عشرة، وأنه خرج لسبع بقين من ذي القعدة، نعم يتأتي على أنه بضع عشرة يجعله أقل من خمس عشرة.

وعلى كل فقد أمر الرسول الحبيب المحبوب على بيهود بنى قريظة بعد نزولهم من الحصن، فكتفوا ونُحّوا ناحية (٤)، والنساء والذرية ناحية، فأدخلوا المدينة \_ كما أسلفنا \_ وحفر لهم أخدود في السوق(٥)، وجلس على وعمه أصحابه، وأخرجوا إليه، فضربت أعناقهم، ضربها علي والزبير وأسلم الأنصارى كما في الطبراني، قال فكنت أضرب عنق من أنبت وأجعل غيره في المغانم، وفي هذا يروى الترمذي وغيره بسند حسن عن عبد الملك

<sup>(</sup>١) البداية: ١٠٤:٤

<sup>(</sup>٢) انظر : أحمد : ١٤١٦، ١٤٢٠، والبداية: ١٣٣٤ ـ١٢٣ ، ومجمع الزوائد: ١٣٦٠ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣)المواهب: ١٣٦:٢.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: ٢٠: ١٣٧ \_ ١٣٧٠ بتصرف.

ابن عمير عن عطية القرظى قال: عرضنا على النبى عَلَيْهُ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لن ينبت خُلِّى سبيلى، قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه، ولا سنّه، وهو قول أحمد وإسحاق(١).

وجاء سعد بن عبادة (٢)، والخباب بن المنذر، فقالا: يا رسول الله! إن الأوس قد كرهت قتل بنى قريظة لمكان حلفهم، فقال سعد بن معاذ: ما كرهه من الأوس أحد فيه خير، فمن كرهه فلا أرضاه الله، فقام أسيد بن حضير، فقال: يا رسول الله! لا يبقين دار من الأوس إلا فرقتهم فيها، فمن سخط فلا يرغم الله إلا أنفه. فابعث إلى دارى أول دورهم، ففرقهم في دور الأوس فقتلوهم، وهذا يفيد أن الذين فرقوا على الأوس من لم يكن قتله على والزبير، لمجيء ابن عبادة والخباب أثناء القتل، وبقى عليه السلام عند الأحدود، حتى فرغوا منهم عند الغروب، فردعليهم التراب، فكان الذين أرسلوا إلى الأوس حملوا بعد القتل إلى الأحدود.

# أفى كل موطن لا تعقـــلون ؟ :

وكان بنو قريظة المتحجزون في السجن مع سيدهم كعب بن أسد، كلما استدعى الحرس جماعة منهم لإعدامهم، لاذوا بسيدهم كعب، يسألونه في جزع وهلع وفزع.. ما تراه يصنع بنا؟

فيجيبهم: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل!(٣).

# شيطان بنى النضير يتكلم قبل إعدامه:

وعندما جيء بشيطان بني النضير حيّى بن أخطب إلى ساحة الإعدام، لم يخف بغضه للرسول الحبيب عَلِيَهُ، وحقده عليه، بل أعلن ذلك بكل صراحة وتبجّع، في تلك الساعات الأخيرة من حياته الشريرة.

قال ابن إسحاق \_ يصف موقف حيي ساعة إعدامه (٤) \_ وأتى بحيي بن أخطب

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٥٨٤)، وأبو داود (٤٠٤)، والنسائي: ٦: ٥٥١، وابن ماجه (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٢) المواهب: ٢: ١٣٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف: ٣: ٢٧٠. (٤) سيرة ابن هشام: ٢: ٢٤١.

عدو الله، وعليه حلَّة فُقا حيَّة \_ قال ابن هشام: فقاحية : ضرب من الوشيي \_(١).

قد شقها عليه من كل ناحية قدر أتملة، لئلا يُسلبها، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله عَيْلَةً قال:

أما والله ما لمت نفسى فى عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل، ثم أقبل على الناس، فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب رقدر وملحمة كتبها الله على بنى إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن أم المؤمنين صفية رضى الله عنها، هى ابنة هذا اليهودى حيي بن أخطب، تزوجها رسول الله عليه بعد أن قتل زوجها في خيبر \_ كما سيأتى \_ فكانت رضى الله عنها من خيرة أمهات المؤمنين ومن أرجحهن عقلا.

# الرجل الوحيد الذي لم يقتل:

قال ابن إسحاق: وحدثنى أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة أخو بنى عدى بن النجار: أن سلمى بنت قيس، أم المنذر، أخت سليط بن أخت سليط بن قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله عَيَّه، قد صلت معه القبلتين، وبايعته بيعة النساء، سألته رفاعة بن سموأل القرظى، وكان رجلا قد بلغ، فلاذ بها، وكان يعرفهم قبل ذلك، فقالت: يا نبى الله! بأبى أنت وأمى، هب لى رفاعة، فإنه سيصلى، ويأكل لحم الجمل، قال: فوهبه لها فاستحيته (٢).

#### قصة عجيبة:

وفي الوقت الذي تم فيه تنفيذ حكم الإعدام العادل في عصابة الغدر والخيانة والإجرام من يهود بني قريظة (٣) ، حدثت قصة عجيبة مثيرة، محورها محارب يهودي قديم عنيد .

كان هذا اليهودى المحارب، واسمه: الزّبير(٤) بن باطا، من قادة بنى قريظة فى الجاهلية، وكان قد أسدى معروفا كبيرا إلى ثابت بن قيس قبل الإسلام، فحاول هذا الصحابى الجليل أن يجزى هذا اليهودى على معروفه السابق، وأن يطلب العفو عنه، وكان له ما أراد،

<sup>(</sup>١) انظر : الروض الأنف : ٣: ٢٧٠، ولسان العرب ( فقح ).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢٧١ . (٣) غزوة بني قريظة: ٢٢٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) عيون الأثر : ٧٤:٢ «الزَّبير» بفتح الزاى المشددة، و « الزُّبير » بضم لزاى إلا هذا .

ولكن الغريب في الأمر أن هذا اليهودي أبي \_ بعد صدور العفو عنه \_ إلا أن يُقتل كما قُتل قومه، ليلحق بهم إلى الجحيم!

وتفصيل ذلك، هو أن بنى قريظة كانوا يُعتبرون فى السلم والحرب جزءا من قبيلة الأوس، وذلك بفعل رابطة التحالف القائمة بين القبيلتين، كما هى القاعدة المتبعة عند العرب فى الجاهلية.

ولذلك فإن يهود بنى قريظة كانوا إذا ما نشبت فى تلك الحروب الأهلية الطويلة معركة بين الأوس والخزرج يقفون إلى جانب الأوس، فيقاتلون معهم حتى النهاية كجزء لا يتجزأ منهم، كما كان يفعل يهود بنى النضير وبنى قينقاع مع الخزرج حلفائهم.

وعندما نشبت معركة (بعاث) الشهيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، والتي كان النصر الساحق فيها للأوس على الخزرج، وقع ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي أسيرا في يد القائد اليهودي الزَّبير بن باطا هذا، الذي كان يقود بعض اليهود في تلك المعركة ضد الخزرج.

وقد من الزَّبير هذا على ثابت بن قيس، حيث أخلى سبيله، بعد أن جز ناصيته، فحفظها ثابت يدا بيضاء له.

وعندما وقع بنو قريظة في عملهم السيىء، وكان الحكم \_ كما عرفنا \_ تذكر ثابت ابن قيس ما لهذا اليهودى من يد، فأحب أن يرد له جميله، ولكن هذا اليهودى العنيد رفض ذلك وأبي إلا أن يموت كما مات زملاؤه في الخسة والغدر والخيانة من بني قريظة!

قال ابن إسحاق (۱): وقد كان ثابت بن قيس كما ذكر لي ابن شهاب الزهرى أتى الزّبير بن باطا القرظى، وكان يكنى أبا عبد الرحمن، وكان الزّبير قد منّ على ثابت بن قيس فى الجاهلية، ذكر لى بعض ولد الزّبير أنه كان منّ عليه يوم بعاث (۱)، أخذه فجزّ ناصيته، ثم خلّى سبيلة، فجاء ثابت وهو شيخ كبير، فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفنى؟ قال: وهل يَجهل مثلى مثلك، قال: إنى قد أردت أن أجزيك بيدك عندى. قال: إن الكريم يجزى الكريم. ثم أتى ثابت رسول الله عَيْقَة فقال: يا رسول الله! إنه كان للزّبير عليّ منة، وقد أحببت أن أجزيه بها، فهب لى دمه، فقال رسول الله عَيْقَة : « هو لك » فأتاه

<sup>(</sup>١) عيون الأثر: ٢: ٧٤ كـ ٥٠ والبداية: ٤: ١٢٥، والروض الأنف: ٣: ٢٧٠ ـ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر : مجمع الزوائد : ٦: ١٤١ - ١٤٢ فقد رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

فقال: إن رسول الله على قد وهب لى دمك فهو لك. قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، فما يصنع بالحياة؟ قال فأتى ثابت رسول الله على فقال: يا رسول الله! بأبى أنت وأمى، امرأته وولده، قال: « هم لك » قال: فأتاه فقال: قد وهب لى رسول الله على أهلك وولدك، فهم لك، قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم، فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله على فقال: يا رسول الله! ما له؟ قال: « هو لك » فأتاه ثابت فقال: قد أعطانى رسول الله على مالك، فهو لك. قال: أى ثابت، ما فعل الذى كأن وجهه مرآة صينية تتراءى فيه عذارى الحى: كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيد الحاضر والبادى: حيى بن أخطب؟ قال: قتل. قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا، وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سموأل؟ قال: قتل. فما فعل المحلسان: يعنى بني كعب بن قريظة، وبني عمرو بن قريظة؟ سموأل؟ قال: فأل فما فعل المجلسان: يعنى بني كعب بن قريظة، وبني عمرو بن قريظة؟ قال: ذهبوا، قتلوا. قال: فإني سائلك يا ثابت، بيدى عندك، إلا ألحقتنى بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله قبلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة، فقدمه ثابت، فضرب عنقه.

فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله: « ألقى الأحبة» قال: يلقاهم والله في نار جهنم حالدا.

قال ابن سيد الناس(١): وذكر أبو عبيدة هذا الخبر، وفيه فقال رسول الله عليه:

« لك أهله وماله إن أسلم ».

# المرأة الوحيدة التي أعدمت:

ولم يقتل من نساء بنى قريظة إلا امرأة واحدة، قال ابن إسحاق<sup>(۲)</sup>: وقد حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة، قالت: والله! إنها لعندى تحدث معى، وتضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله على يقتل رجالها في السوق، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانه؟ قالت: أنا والله، قالت: قلت لها ويلك، ما لك؟ قالت: أقتل، قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته، فانطلق بها فضربت عنقها، فكانت عائشة تقول: فوالله! ما أنسمى عجبا منها، طيب نفسها، وكثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل.

<sup>(</sup>١) عيون الأثر: ٢: ٧٥، وانظر: زاد المعاد: ٣: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام: ٢: ٢٤٢، والروض الأنف: ٣: ٧٠٠ والسيرة الحلبية: ٢: ١٢٠، وعيون الأثر: ٧٣:٢.

قال ابن هشام: وهي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته.

## تقسيم الغنائم:

وبعد أن تم تنفيذ الحكم كان جمع أمتعتهم، وما في حصونهم من الحلقة والأثاث والثياب، فوجد فيها:

- \_ ( ۲۰۰۰ ) ألفان من الرماح (١).
- \_(١٥٠٠) ألف وخمسمائة سيف.
  - ( ٣٠٠ ) ثلاثمائة درع.
- \_ ( ١٥٠٠ ) ألف و خمسمائة ترس و جحفة، و خمر، و جرار سكر، فأهريق ذلك.

وأخرج الخمس من المتاع والسبى، ثم أمر بالباقى فبيع فيمن يريد، قال فى المواهب (٢): ظاهره أنه بيع ما عدا الخمس، وهو مخالف قول ابن إسحاق وغيره: بعث عَيْقَة سعد بن زيد الأنصارى الأشهلى بسبايا من بنى قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بهم خيلا وسلاحا، وعند الواقدى بعث سعد بن عبادة بطائفة إلى الشام ببيعهم ويشترى بهم خيلا وسلاحا.

وقسمه بين المسلمين، فكانت على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهما، للفرس سهمان، لأن الخيل كانت ستة وثلاثين فرسا، ولصاحبه سهم قال: وعلى هذا مضت السنة في المغازي(٢).

قال في المواهب (٤): وروى أنه أعطى: صفية بنت عبد المطلب، وأم عمارة، وأم سليط، وأم العلاء، وأم سعد بن معاذ، والسميراء بنت قيس، حضرن القتال، ولم يسهم لهن.

وصار الخمس إلى مَحْمِية بن جَزْء الزُّبيدي(٥)، فكان رسول الله عَلَيْكُ يعتق منه ويهب منه، ويُخدم منه من أراد، وكذلك صنع بما صار إليه من الرثّة.

# هدى النبي عَلِيلًا في التقسيم:

وكان النبي عَلِيم إذا ظفر بعدوه، (٦) أمر مناديا، فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي، فوضعه حيث أراه الله، وأمره به من مصالح

<sup>(</sup>١)الطبقات الكبرى: ٢: ٧٥ بتصرف، والمواهب اللدنية: ٢: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) المواهب اللدنية: ٢: ١٣٧. (٣) انظر الروض الأنف: ٣: ٢٧١. (٤) المواهب: ٢: ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: ٢: ٧٥ . (٦) زاد المعاد: ٣: ١٠٠ بتصرف .

الإسلام، ثم يَرْضَخ - أى يعطى العطية القليلة - من الباقى لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد.

يروى مسلم من حديث ابن عباس (١): ... كان رسول الله عَلَيْكَ يعزو بالنساء، وقد كان يغزوبهن فيداوين الجرحى، ويُحذَيْن من الغنيمة، وأمّا بسهم، فلم يضرب لهن. وفيه أيضا حين سئل عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء. إلا أن يُحذيا.

قال ابن القيم: ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش، للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم، هذا هو الصحيح الثابت عنه (٢).

وكان ينفِّل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وقيل: بل كان النَّفل من الخمس، وقيل وهوأضعف الأقوال: بل كان من خمس الخمس.

وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة (٣).

و كان يُسوّى الضعيف والقوى في القسمة ما عدا النفل. أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس، ورجاله ثقات (٤). وفي الباب عن عبادة بن الصامت فيما أخرجه أحمد (٥)، وأيضا من حديث مكحول عن سعد قال (٦): قلت يا رسول الله! الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال:

# « ثكلتك أمك ابن أم سعد ، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » .

ورجاله ثقات، إلا أن مكحولا لم يسمع من سعد.

ويروى البخاري عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلا على

<sup>(</sup>١) مسلم: ٣٦ \_ الجهاد ١٣٧، ١٣٩ (١٨١٢)

<sup>(</sup>٢) انظر : البخاري : ٥٦ \_ الجهاد ( ٢٨٦٣ ) ، ومسلم: ٣٢ \_ الجهاد ٥٧ (١٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم: ٣٢ - الجهاد ١٣٢ ( ١٨٠٧ ) وفيه: ثم أعطاني رسول الله علق سهمين: سهم الفارس ، وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. وأبو داود ( ٢٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ۲۷۳۹). (٥) أحمد: ٥: ٣٢٣، ٣٢٤. (٦) أحمد: ١: ١٧٣.

من دونه، فقال النبي عليه:

« هل تنصرون إلا بضعفائكم » (١).

وفي رواية للنسائي عنه بسند صحيح:

«إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم»(٢).

وكان إذا أغار في أرض العدو، بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه، و نفّلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك، و نفّلها الثلث، وذلك فيما أخرجه أبو داود بسند صحيح من حديث حبيب بن مسلمة الفهرى، شهدت النبي عَيْنَةً نفّل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة (٣).

وكان يسهم لمن غاب عن الواقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر، ولم يحضرها، لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله عليه فقال:

« إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني أُبَايع له » .

فضرب له رسول الله عليه بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره

رواه أبو داود من حديث ابن عمر، ورجاله ثقات(٤).

وقد استدل بهذا الحديث على أنه يسهم الإمام لمن كان غائبا في حاجة له بعثه لقضائها (°)، وأما من كان غائبا عن القتال لا لحاجة للإمام وجاء بعد الوقعة فذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والليث إلى أنه لا يسهم له، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الإسلام..

## الجهاد والغنائم:

ومع أن غاية الجهاد قد تحددت معالمها، وتبين منها أنه جهاد لله، وفي سبيل أهداف تخص دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة..

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٥٦ \_ الجهاد (٢٨٩٦). (٢) النسائي: ٦: ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ۲۷۵۰ ) وصححه ابن حبان ( ۱۹۷۲ ) وله شاهد من حدیث عبادة بن الصامت عند أحمد: ٥: ٣١٩، ٣٠ ، وابن ماجة ( ۲۸۵۲)، والترمذي ( ۱۹۹۱)

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٢٧٢٦). (٥) عون المعبود : ٧: ٣٩٨.

ومع أن ملكية الغنائم التي تتخلف عن هذا الجهاد قد بت في أمرها، فردت إلى الله والرسول وجرد منها المجاهدون، لتخلص نيتهم وحركتهم لله:

﴿ وَأَعْلَوْٓا أَنَّا غَنِمْتُ مُمِّن تَنْنَعُ وَ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْفُرْزِيلَ وَٱلْمِيَامِ وَٱلْمُسَاحِينِ وَآبُنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَاۤ أَنَلُنا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ الْفُرْقَانِ يُومَ الْتَقَالَجُهُ كَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّشَى وَقَدِيرٌ ﴾ (١).

مع هذا وذاك (٢) ، فإن المنهج القرآني الرباني يواجه الواقع الفعلي بالأحكام المنظمة له.. فهناك غنائم، وهناك محاربون..

وهؤلاء المحاربون يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم: هم يتطوعون للجهاد ، وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم الخاصة ، وهم يجهزون غيرهم من المجاهدين الذين لا يجدون ما ينفقون .

ثم هم يغنمون من المعركة غنائم، يغنمونها بصبرهم وثباتهم وبلائهم في الجهاد..

ولقد خلص الحق نفوسهم وقلوبهم من أن يكون فيها شيء يحيك من شأن هذه \_ الغنائم، فرد ملكيتها ابتداء لله ورسوله..

وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم ـ وهم يشعرون أنهم إنما يعطيهم الله ورسوله ـ فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية، ومشاعرهم البشرية، دون أن ينشأ عنه محظور من التكالب عليه، والتنازع فيه، بعد ذلك الحسم الذي جاء في قوله تعالى:

# ﴿ يَشَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَ اللَّ قُلِ ٱلْأَنْفَ اللَّهُ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواْٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُننُمّ مُّؤُمِنِينَ ﴾ (٣).

إنه منهج الله الذي يعلم طبيعة البشر، ويعاملهم بهذا المنهج المتوازن المتكامل، الذي يلبى حاجات الواقع، كما يلبى مشاعر البشر، وفي الوقت ذاته يتقى فساد الضمائر وفساد المجتمع، من أجل تلك المغانم..

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤١. (٢) في ظلال القرآن: ٣: ١٥١٨ وما بعدها بتصرف. (٣) الأنفال: ١.

وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل حول مدلول « الغنائم» ومدلول «الأنفال » مما يطول الحديث فيه..

وإن موضوع الغنائم بجملته ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا. فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة، فقد استدار الزمان كهيئته پوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة، ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها.. فأشركوا مع الله أربابا أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية! ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعوا الناس من جديد إلى الدخول فيه.. إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.. إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان..

هذه هي القضية الحية الواقعية التي تواجه اليوم هذا الدين، وليس هناك ـ في البدء ـ قضية أخرى سواها . . ليس هناك قضية غنائم، لأنه ليس هناك قضية جهاد!

ومنذ متى كانت قضية الغنائم من سمات المجتمع الإسلامي؟!

ها هم اليهود الذين لعنهم الله في كتابه، وضرب عليهم الذلة والمسكنة يعيشون وسط المجتمع الإسلامي، ويصولون ويجولون!

وحسبنا أن نتبع الأصل الإيماني في السياق التاريخي الحركي، والمنهج القرآني التربوي، فهذا هوالعنصر الثابت، الذي لا يتأثر بالزمن، وكل ما عداه تبع له وقائم عليه.

وحسبنا \_ كذلك \_ أن نتذكر هدى النبي عَلِيلَةً في تقسيم الغنائم، عسى أن نعيش عصر النصر على اليهود، ونبصر هذا الحكم واقعا عمليا..

لقد نزع الله ملكية الغنيمة ممن يجمعونها في المعركة، وردها إلى الله والرسول، ليخلص الأمر كله لله والرسول، وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض، وليسلموا أمرهم كله \_ أوله وآخره \_ لله ربهم وللرسول قائدهم، وليخوضوا المعركة لله في سبيل الله، وتحت راية الحق، طاعة لله، يحكمونه في أرواحهم، ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض. فهذا هو الإيمان:

# ﴿ يَشْكُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَ آلِ قُلِ ٱلْأَنْفَ الْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُنْمُ مُّؤُمِنِينَ ﴾

حتى إذا استسلموا لأمر الله، وارتضوا حكمه ذاك، فاستقر فيهم مدلول الإيمان..

عاد ليرد عليهم أربعة أحماس الغنيمة، ويستبقى الخمس على الأصل \_ لله والرسول \_ يتصرف فيه رسول الله عَلَيْكُ، وينفق منه على من يعولهم في الجماعة المسلمة من ذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل..

عاد ليرد عليهم الأخماس الأربعة، وقد استقر في نفوسهم أنهم لا يملكونها ابتداء بحق الغزو والفتح، فهم إنما يغزون ويفتحون لدين الله، إنما هم يستحقونها بمنح الله لهم إياها، كما أنه هو الذي يمنحهم النصر من عنده، ويدبرأمر المعركة وأمرهم كله.

وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان. هو شرط الإيمان، وهو مقتضى الإيمان:

﴿ وَأَعْلَوْ أَمْنَا غَنِمَتُ مُمِّنَ شَنَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ نَحْمَسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي لَفُ رَبَى اللهِ وَالْمَسُولِ وَلِذِي لَفُ رَبَى اللهِ وَالْمَسَاءُ وَاللَّسُولِ وَلِذِي لَفُ رَبَى اللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَالَجُهُ عَالَى فَاللَّهُ عَلَى كُنْتُمُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهَ لِي اللهِ وَمَا لَتَقَالَجُهُ عَالَى فَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهَ لِي اللهِ وَمَا لَتَقَالَجُهُ عَالَى فَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهَ لِي اللهِ وَمَا لَتَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ وَلَمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وهكذا تتواتر النصوص، لتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هذا الدين، في اعتبار مدلول الإيمان وحقيقته وشرطه ومقتضاه..

ثم نقف أمام وصف الله سبحانه لرسوله عليه بقوله: « عبدنا» في هذا الموضع الذي يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء، وأمر الخمس المتبقى أخيرا..

﴿ إِن كُنتُمْ ءَامَن مُ مِ إِللَّهِ وَكَمَا أَنزَلُنا عَلَى عَبِدِنَا يُومَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَالَجُهُ عَانَ ﴾

إنه وصف موح.. إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان، وهي في الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه بتكريم الله له، فهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله على التبليغ عن الله، كما يوكل إليه في التصرف عما خوله الله.

وإنه لكذلك في واقع الحياة!

إنه لكذلك مقام كريم.. أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان..

إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى، والعاصم من العبودية للعباد.. وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له، إلا حين يعتصم من العبودية لهواه، كما يعتصم من العبودية لسواه. إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله وحده، يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى! يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم! فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي خص الله بها نوع « الإنسان » من بين سائر الأنواع، وينحدرون في سلم الدواب، فإذا هم شر الدواب، وإذا هم كالأنعام بل هم أضل، وإذا هم أسفل سافلين بعد أن كانوا \_ كما خلقهم الله \_ في أحسن تقويم.

كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله في شر العبوديات الأخرى وأحطها.. يقعون في عبودية العبيد من أمثالهم، يصرفون حياتهم وفق هواهم، ووفق ما يبدو لهم من نظريات واتجاهات قصيرة النظر، مشوبة بحب الاستعلاء، كما هي مشوبة بالجهل والنقص والهوى!

ويقعون في عبودية « الحتميات » التي يقال لهم: إنه لا قبل لهم بها، وإنه لا بد من أن يخضعو الهاو لا يناقشوها: -

« حتمية التاريخ »!

و « حتمية الاقتصاد»!

و « حتمية التطور »!

وسائر الحتميات المادية التي تمرغ جبين « الإنسان» في الرغام، وهو لا يملك أن يرفعه، ولا أن يناقش ـ في عبوديته البائسـة الذليلة ـ هذه الحتميات المذلة المخيفة!

أما الحديث عن « يوم الفرقان » فهو حديث عن يوم بدر، حيث كانت غزوة بدر فرقانا بين الحق والباطل.. وفرقانا بمعنى أشمل وأوسع وأدق وأعمق كثيرا.. وفرقانا فى منهج هذا الدين ذاته، تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته فى حس المسلمين أنفسهم.. وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته، حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تميع فى نفوس الكثيرين! حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين.

# رسول الله يصطفى ريحانة:

ونعود للحديث عن آثار هذه الغزوة، فنجد أن الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةٌ قد

اصطفی لنفسه ریحانة بنت شمعون بن زید، قال ابن حجر: (۱) قیل: زید بن عمرو بن قنافة ــ بالقاف ــ أو خناقة ــ بالخاء المعجمة ــ من بنی النضیر.. وقال ابن إسحاق: من بنی عمرو بن قریظة، وقال ابن سعد: ریحانة بنت زید بن عمرو بن خناقة بن شمعون بن زید، من بنی النضیر، و کانت متزوجة رجلا من بنی قریظة، یقال له: الحکم، ثم روی ذلك عن الواقدی. قال ابن إسحاق فی الکبری: کان رسول الله عَیْنَهٔ سباها، فأبت إلا الیهودیة، فوجد رسول الله عَیْنَهٔ فی نفسه، فبینما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلین خلفه، فقال: «هذا ثعلبة بن شعبة یبشرنی بإسلام ریحانة» فبشره، وعرض علیها أن یعتقها ویتزوجها، ویضرب علیها الحجاب، فقالت: یارسول الله! بل تترکنی فی ملکك، فهو أخف علی وعلیك، فترکها، وماتت قبل وفاة رسول الله! بل تترکنی فی ملکك، فهو أخف علی الوداع.

وأخرج ابن سعد عن الواقدى بسند له عن عمر بن الحكم قال: كانت ريحانة عند زوج لها يحبها، وكانت ذات جمال، فلما سبيت بنى قريظة عرض السبى على النبى على النبى فعزلها، ثم أرسل إلى بيت أم المنذر بنت قيس، حتى قتل الأسرى، وفرق السبى، فدخل إليها، فاختبأت منه حياء، قالت: فدعانى فأجلسنى بين يديه، وخيرنى فاخترت الله ورسوله، فأعتقنى وتزوج بى، فلم تزل عنده حتى ماتت، وكان يستكثر منها ويعطيها ماتسأله، وماتت مرجعه من الحج، ودفنها بالبقيع.

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى صالح بن جعفر، عن محمد بن كعب، قال: كانت ريحانة مما أفاء الله على رسوله، وكانت جميلة وسيمة، فلما قتل زوجها وقعت في السبى، فخيرها رسول الله على فاختارت الإسلام، فأعتقها وتزوجها، وضرب عليها الحجاب، فغارت عليه غيرة شديدة فطلقها، فشق عليها وأكثرت البكاء، فراجعها، فكانت عنده حتى ماتت قبل وفاته.

وأخرج من طريق الزهرى أنه لما طلقها كانت في أهلها، فقالت: لايراني أحدٌ بعده. قال الواقدى: وهذا وهم فإنها توفيت عنده، وذكر محمد بن الحسن في أخبار المدينة عن الدراوردى عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعد أن رسول الله عن الله عن يحيى بن سعد أن رسول الله عن الله عن الله عن يحيى بن سعد أن رسول الله عن الله عن يحيى بن سعد أن رسول الله عن الله عن يحيى بن سعد أن رسول الله عن الله عن يحيى بن سعد أن رسول الله عن الله عن يحيى بن سعد أن رسول الله عن يعتم الله عن الله عن يعتم الله عن الله عن يعتم الله عن الله عن يعتم الله عن

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٨: ٨٧ - ٨٨ بتصرف.

قيس بن قهد، وكانت ريحانة القرظية زوج النبي عَلِيلَةُ سكنه، وقال أبو موسى: ذكرها ابن منده في ترجمة مارية، ولم يفردها بترجمة، وقيل: اسمها «ربيحة» بالتصغير.

قال ابن حجر:بل أفردها، فإنه قال ما هذا نصه بعد ذكر الأزواج الحرائر: وسبى جويرية في غزوة المريسع، وهي ابنة الحارث بن أبي ضرار، وسبى صفية بنت حيى بن أخطب من بني النضير، وكانت مما أفاء الله عليه، فقسم لهما.. ثم قال: واستسرى ريحانة من بني قريظة، ثم أعتقها فلحقت بأهلها، واحتجبت وهي عند أهلها، وهذه فائدة جليلة أغفلها ابن الأثير.

وأخرج ابن سعد عن الواقدى من عدة طرق أنه على تزوجها وضرب عليها الحجاب، ثم قال: وهذا الأثر عند أهل العلم، وسمعت من يروى أنه كان يطؤها بملك اليمين.

وأورد ابن سعد من طريق أيوب بن بشر المغافري أنها خيرت، فقالت: يارسول الله! أكون في ملكك، فهو أخف على وعليك، فكانت في ملكه يطأها إلى أن ماتت (١).

# قتل أبي رافع:

وكان أبو رافع ممن ألب الأحزاب على رسول الله على ، ولم يقتل مع بنى قريظة ، كما قتل صاحبه حيى بن أخطب (٢) ، ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، طاغوت البهود \_ كما سبق في غزوة بنى قينقاع \_ وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدى رسول الله عليه في الخيرات، فاستأذنوه في قتله، فأذن لهم.

قال البخارى: (٣) باب قتل أبى رافع عبد الله بن أبى الحقيق، ويقال سلام بن أبى الحقيق، كان بخيبر، ويقال في حصن له بأرض الحجاز. وقال الزهرى: هو بعد كعب بن الأشرف. وروى البخارى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: بعث رسول الله عنهما إلى أبى رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله.

وفي رواية قال: بعث رسول الله عليه إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله عليه ، ويعين عليه، وكان في

<sup>(</sup>١) انظر: عيون الأثر: ٢: ٧٥، ٣٠٦، والمواهب: ٢: ١٣٧، وزاد المعاد: ١: ١١٣.

 <sup>(</sup>۲) زاد المعاد: ۳: ۲۷۰.
 (۳) البخارى: ۲۶ ـ المغازى ۱۲ باب قتل أبي رافع.

حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه \_ وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم \_ (١) فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه، كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على ود. (٢) قال: فقمت إلى الأقاليد (٣) فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له (٤)، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي، (٥) لم يخلصوا إلى حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، فقلت أبا رافع، قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت، فأضربه ضربة بالسيف، وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح، فخرجت من البيت، فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه، فقلت ما هذا الصوت ياأبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، قال: فأضربه ضربة أثخنته، ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب (٦) السيف في بطنه، حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته ، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي، وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة، فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح الديك: قام الناعي على السور فقال: أنعي (٧) . أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي، فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي عَلِيَّهُ فحدثته، فقال لي:

<sup>(</sup>١) أي رجعوا بمواشيهم التي ترعى وسرح بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة هي السائمة من إبل وبقر وغنم. فتح الباري : ٧: ٧: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأغاليق جمع غلق يفتح أوله: مايغلق به البأب، والمراد بها المفاتيح، كأنه كان يغلق بها ويفتح بها، كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره بالعين المهملة وهو المفتاح بلا أشكال، والود: بفتح الواو وتشديد الدال هو الوتد. المرجع السابق: ٣٤٤. (٣) الأقاليد جمع إقليد، وهو المفتاح.

<sup>(</sup>٤) العلالي بالمهملة جمع عليّة بتشديد التحتانية ، وهي الغرفة.

<sup>(</sup>٥) نذروا بكسر الذال المعجمة: أي علموا، وأصله من الإنذار، وهو الإعلام بالشيء الذي يحذر منه.

<sup>(</sup>٦) وزن رغيف، قال الخطابي هكذا يروى وما أراه محفوظا ، وإنما هو ظبة السيف، وهو حرف حد السيف، ويجمع على ظبات، قال: والضبيب لا معنى له هنا، لأنه سيلان الدم من الفم، قال عياض: هو في رواية أبي ذر بالصاد المهملة، وكذا ذكره الحربي، وقال: أظنه طرفه، وفي رواية غير أبي ذر بالمعجمة، وهو طرف السيف.

 <sup>(</sup>٧) كذا ثبت في الرويات بفتح العين، قال ابن التين: هي لغة، والمشهور: انعوا: والنعي: خبر الموت، والاسم الناعي.
 وذكر الأصمعي أن العرب كانوا إذا مات فيهم الكبير ركب راكب فرسا وسار فقال: نعي فلان.

#### « ابسط رجلك ».

فبسط رجلي فمسحها، فكأنها لم أشتكها منها قط.

وفي رواية قال: بعث رسول الله عَيْلَةً إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن عتبه، في ناس معهم، فأنطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك : امكثوا أنتم، حتى أنطلق أنا فأنظر، قال: فتلطفت أن أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم، فخرجوا بقبس يطلبونه، قال: فخشيت أن أعرف، قال: فغطيت رأسي كأني أقضى حاجة، ثم نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع، وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم، فلما هدأت الأصوات، ولا أسمع حركة خرجت، قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته ففتحت باب الحصن، قال: قلت: إن نذر بي القوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم، فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا، البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدر أين الرجل؟ فقلتِ: ياأبا رافع، قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو الصوت، فأضربه، وصاح، فلم تغن شيئا، قال: ثم جئت كأني أغيثه، فقلت: مالك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي، فقال: ألا أعجبك؟ لأمك الويل، دخل على رجل فضربني بالسيف، قال، فعمدت له أيضا، فأضربه أخرى، فلم تغن ثسيئا، فصاح، وقام أهله، قال: ثم جئت وغيرت صوتى كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه، ثم أنكفئ عليه، حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا، حتى أتيت السلم، أريد أن أنزل، فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل، فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله عَلِيَّهُ ، فإني لاأبرح حتى أسمع الناعية، فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية، فقال:أنعي أبا رافع، قال: فقمت أمشى ما بي قلبة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي عَيْكُ فبشرته (١).

قال ابن حجر: (٢) قال ابن إسحاق: هو سلام \_ أى بتشديد اللام \_ قال: لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخزرج رسول الله عَيْثَةً في قتل سلام بن أبي الحقيق، وهو بخيبر فأذن لهم قال: فحدثني الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين، لا تصنع

<sup>(</sup>١) البخاري : ٦٤ ـ المغازي (٢٠٢٨، ٤٠٣٩، ٤٠٤٠) وانظر : ٥٦ ـ الجهاد (٣٠٢٢)، (٣٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : ٧: ٣٤٢ وما بعدها بتصرف.

الأوس شيئا إلا قالت الخزرج: والله! لا تذهبون بهذه فضلا علينا، وكذلك الأوس، فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج، من رجل له من العداوة لرسول الله عليه كما كان لكعب؟ فذكروا ابن أبي الحقيق، وهو بخيبر.

وقوله: « ويقال في حصن له بأرض الحجاز» وهو قول وقع في سياق الحديث الموصول السابق، ويحتمل أن يكون حصنه كان قريبا من خيبر في طرف أرض الحجاز.

ووقع عند موسى بن عقبه: «فطرقوا أبا رافع بن أبي الحقيق بخيبر، فقتلوه في بيته»

قول الزهرى: «هو بعد كعب بن الأشرف» وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه عن حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري.

قال ابن سعد: (١) سرية عبد الله بن عتيك إلى أبى رافع سلام بن أبى الحقيق النضرى بخيبر في شهر رمضان سنة ستة من مهاجر رسول الله عليه الله على الله عليه الله على الل

. وقيل: (٢) في ذي الحجة سنة خمس، وقيل فيها سنة أربع، وقيل في رجب سنة ثلاث.

قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد: (٣)

١ \_ جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر.

٢ ــ وقتل من أعان على رسول الله علي بيده أو ماله أو لسانه.

٣ \_ وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم.

٤ \_ والأخذ بالشدة في محاربة المشركين.

٥ \_ وجواز إبهام القول للمصلحة.

٦ - وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين.

٧ ــ والحكم بالدليل والعلامة، لاستدلال ابن عتيك على أبى رافع بصوته، واعتماده على صوت الناعى بموته.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢: ٩١ (٢) فتح البارى: ٣٤٢:٧ (٣) المرجع السابق: ٣٤٥.

#### قول حسان:

وهنانذكر قول حسان بن ثابت وهو يذكر قتــل أبى الحقــيق، وكعــب بن الأشــرف: (١).

لله در عصابة لا قيتَهم ... يا بن الحُقيق وأنت يا ابن الأشرَف يَسْرُون بالبيض الدقاق إليكم ... مَرَحاً كأُسْدٍ في عرِينٍ مُغْرِف (٢) حتى أتو ْكُمْ في محلّ بلادكم ... فسقو كم حتفاً ببيضٍ قَسْرقَفِ (٣) مُستَصغرين لكّلَ أمرٍ مُجْحِفِ (٤) مُستَصغرين لكّلَ أمرٍ مُجْحِفِ (٤)

## شهيد يهتز له عرش الرحمن:

وإذا كنا قد ذكرنا دعاء سعد رضي الله عنه، فإن لنا أن نقف أمام قوله:

«فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فقد قال بعضهم:

لم يصب في هذا الظن، لما وقع من الحروب في الغزوات بعد ذلك، فيحمل على أنه دعا بذلك، فلم تقع الإجابة، وادخر له ماهو أفضل من ذلك.. (٥) أو أن سعدا أراد بوضع الحرب، أي في تلك الغزوة الخاصة لافيما بعدها. وذكر ابن التين عن الداودي أن الضمير لقريظة، قال ابن التين: وهو بعيد جدا، لنصه على قريش...

قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن ظن سعد كان مصيبا، وأن دعاءه في هذه القصة كان مجابا، وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداء القصد فيها من المشركين، فإنه عَيْنَةً تجهز إلى العمرة فصدوه عن دخول مكة، وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقع، كما قال تعالى:

# ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُنَّ أَيْدِيهُ مُعَنَكُمُ وَأَيْدِيكُهُ عَنَهُم بِكُلِن مَكَّةَ مِنْ بَعَدِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي كُمُ عَلَيْهُمْ ﴾ (١).

ثم وقعت الهدنة، واعتمر عليه من قابل، واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد، فتوجه

<sup>(</sup>١) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: ٩٥١، وانظر: المواهب اللدنية: ٢: ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) المغرف: أي الذي في الغريف، و، هو الأجمة من البردي.

<sup>(</sup>٣)القرقف: الخمر التي ترعد شاربها، وأراد هنا بسيوف تصرعكم تصرع الخمر شاربها.

<sup>(</sup>٤) المجحف: الذاهب بالنفوس والأموال المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٥) فتح البارى: ٧: ١٤٤ بتصرف.

إليهم غازيا، ففتحت مكة، فعلى هذا المراد بقوله: «أظن أنك وضعت الحرب» أي أن يقصدونا محاربين، وهو كقوله عَيِّقَةً في الحديث الماضي:

### « نغزوهم و لا يغزوننا » .

وقد بين سبب انفجار جرح سعد في مرسل حميد بن هلال عند ابن سعد، ولفظه: أنه مرت به عنز وهو مضطجع، فأصاب ظلفها موضع الجرح فانفجر حتى مات.

ولمسلم من طريق عبدة عن هشام: (١) فانفجر من ليلته. فما زال يسيل حتى مات، وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر:

ألا ياسعدُ سعد بني معاذي . . . فما فعلت قريظة والنضير للعمرك إن سعد بني معاذ . . . غداة تحملوا لهو الصبور لعمرك إن سعد بني معاذ . . . وقد رالقوم حامية تفرو وركتم قدر كسم لاشيء فيها . . . وقد رالقوم حامية تفروا وقد قال الكريم أبو حباب . . . أقيموا قَيْنْقَاعُ ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثِقالا . . . كما ثقلت بميطان (٢) الصّخور وذكر ابن اسحاق قول حسان :

تفاقد معشر نصروا قريشا ... وليس لهم ببلدتهم نصير هم أوتوا الكتاب فضيّعُوه ... فهم عمى من التّوراة بُورة بُور كفرتم بالقُرآن وقد أُتيتُم ... بتصديق الذي قال النزير وهان على سَراة بني لُؤى ... حريقٌ بالبويْرة (٣) مستطير (٤)

هذا هو سعد بن معاذ الذي قال فيه الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْ فيما رواه الشيخان والترمذي عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضى الله عنه يقول: أهديت للنبي عَلَيْهُ حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقال:

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۲ \_ الجهاد ۲۸ (ت ۱۷۶۹) .

<sup>(</sup>٢) اسم جبل من أرض الحجاز في ديار بني مزينة: جامع الأصول: ٨: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) البويرة: موضع بني قريظة.

<sup>(</sup>٤) ديوان حسان: ١١٠، وانظر: فتح الباري :٧: ١١٥ \_ ١١٦

## « أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين » (١).

وفي رواية عن جابر رضى الله عنه قال: سمعت النبي عَلَيْكُ يقول:

#### « اهتز العرش لموت سعد بن معاذ » .

زاد البخارى: فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول اهتز السرير فقال: إنه كان بين الحيين ضغائن، سمعت النبي عَلِيَةً يقول:

### « اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » .

وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله عَلَيْكُ ، وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم :

### « اهتز لها عرش الرحمن » (٢) .

قال الخطابى: إنما قال جابر ذلك، لأن سعد كان من الأوس، والبراء خزرجى والخزرج لا تقر للأوس بفضل، كذا قال ابن حجر: (٣) وهو خطأ فاحش، فإن البراء أيضا أوسى، لأنه ابن عازب بن الحارث بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج ابن عمرو بن مالك بن الأوس، يجتمع مع سعد بن معاذ فى الحارث بن الخزرج، والخزرج ولد الحارث بن الخزرج، وليس هو الخزرج الذى يقابل الأوس وإنما سمى على اسمه، نعم الذى من الخزرج الذين هم مقاتلو الأوس جابر، وإنما قال جابر ذلك إظهاراً للحق، واعترافاً بالحق لأهله، فكأنه تعجب من البراء كيف قال ذلك مع أنه أوسى، ثم قال: أنا وإن كنت خزرجيا، وكان بين الأوس والخزرج ما كان، لا يمنعنى ذلك أن أقول الحق، فذكر الحديث. والعذر للبراء أنه لم يقصد تغطية فضل سعد بن معاذ، وإنما فهم ذلك فجزم به، هذا الذى يليق أن يظن به، وهو دال على عدم تعصبه.

ولما جزم الخطابي بما تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار عما صدر من جابر في حق البراء، وقالوا في ذلك ما محصله: إن البراء معذور، لأنه لم يقصد ذلك على سبيل العداوة لسعد، وإنما فهم ثبيئا محتملا فحمل الحديث عليه.

والعذر لجابر أنه ظن أن البراء أراد الغض من سعد، فساغ له أن ينتصرله.

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٦٣ ــ مناقب الأنصار (٣٨٠٢)، ومسلم: ٤٤ ــ فضائل الصحابة ١٢٦ (٢٤٦٨)، والترمذى (٣٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٦٣ ـ مناقب الأنصار (٣٨٠٣)، ومسلم: ٤٤ فضائل الصحابة ١٢٣ (٢٤٦٦)، والترمذي (٣٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ٧: ١٢٣ \_ ١٢٤ بتصرف.

وقد أنكر ابن عمر ما أنكره البراء فقال: إن العرش لا يهتز لأحد، ثم رجع عن ذلك، وجزم بأنه اهتز له عرش الرحمن، أخرج ذلك ابن حبان من طريق مجاهد عنه، والمراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه، يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه اهتز له، ومنه اهتزت الأرض بالنبات، إذا خضرت وحسنت. ثم ذكر حديث الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة، فبلغ ذلك النبي عليه فقال:

#### «إن الملائكة كانت تحمله» (١).

ورواه الحاكم عنه بسند صحيح، فقال:

### « لا و لكن الملائكة كانت تحمله » (٢).

وقيل: المراد باهتزاز العرش اهتزاز حملة العرش . . (٣) .

وقيل: هي علامة نصبها الله لموت من يموت من أوليائه، ليشعر ملائكتة بفضله .

وقال الحربي: إذا عظموا الأمر نسبوه إلى عظيم، كما يقولون: قامت لموت فلان القيامة، وأظلمت الدنيا، ونحو ذلك، وفي هذه منقبة عظيمة لسعد.

وأما تأويل البراء على أنه أراد بالعرش السرير الذى حمل عليه فلا يستلزم ذلك فضلا له، لأنه يشركه في ذلك كل ميت، إلا أنه يريد اهتز حملة السرير فرحا بقدومه على ربه فيتجه.

ثم قال: وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر، وثبت في الصحيحين، فلا معنى لإنكاره..

لك الله ياسعد..

لك الله ياشهيد..

لك الله يامن اهتز عرش الرحمن لموتك..

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٨٤٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢)الحاكم: ٣: ٢٠٧ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ٧: ١٢٤ بتصرف.

لك الله يامن حملتك الملائكة..

ألا إن التاريخ الإنساني، بطوله وعرضه، لم يشهد من الصدق والثبات، بعد الأنبياء والمرسلين، ماشهده في أولئك الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه..

نعم، لم يشهد التاريخ الإنساني، بطوله وعرضه، بعد الأنبياء والمرسلين، مؤمنين صادقين عقدوا عزمهم ونواياهم، على غاية تناهت في الإجلال والإكبار، ثم نذروا لها حياتهم على نسق تناهى في التضحية والعطاء والبذل والفداء، كما شهد في أولئك الشهداء رضى الله عنهم. حقا، لقد جاءوا والدنيا في أوانهم المرتقب، ويومهم الموعود..

حين كانت الحياة تهيب بمن يجدد لقيمها الروحية شبابها وصوابها..

وحين كانت تهيب بمن يضع عن البشرية الرازحة أغلالها وأصفادها.. ويحرر وجودها ومصيرها..

وحين كانت تهيب بمن يستشرف للحضارة الإنسانية مطالع جديدة ورشيدة.. جاءوا دعاة تقاة..

جاءوا ناسكين عابدين . .

جاءوا يحملون أعناقهم على أكفهم في سبيل نصر دينهم وتبليغ دعوتهم..

يشيدون بالدين القيم عالما جديدا.. يهتز نضرة.. ويتألق عظمة.. ويتفوق اقتدارا..

ولكم الله ياشهداء الإسلام عبر التاريخ..

وألحقنا الله بكم في مستقر رحمته إخوانًا على سرر متقابلين.. آمين.

## نهاية المعركة:

ونعود إلى القرآن الكريم فنجده يختم الحديث عن هذا الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين بربهم، وضلال المنافقين والمرجفين وخطأ تصوراتهم \_ كما أسلفنا \_ وتثبت القيم الإيمانية بالنهاية الواقعية:

﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَ رُوا بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَكَالُواْ خَيْراً وَكَفَاْ لِلَّهُ ٱلْمُؤْمِنِ يَنَالُقِتَالَّ وَكَانَاللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَالَّذِينَ ظَلَهُرُوهُمْ مِّنِ أَهْلِ ٱلْكَتَابِمِن صَياصِيهِمُ وَقَدَفَ فِي قُلُومِ مُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَفَتُ لُونَ وَلَا أَسِرُونَ فَرِيقًا ۞

# وَأَوۡرَثُكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيۡرَهُمۡ وَأَمۡوَلَهُ ثَمُوا لَكُمُ وَأَرۡضَا لَاّ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَنَىءٍ قَدِيرًا ﴾ (١).

وقد بدأت المعركة (٢)، وسارت في طريقها، وانتهت إلى نهايتها \_ كما عرفنا \_ وزمامها في يدالحق، يصرفها كيف يشاء..

وأثبت النص القرآنى هذه الحقيقة بطريقة تعبيره. فأسند إلى الله تعالى إسنادا مباشرا كل ماتم من الأحداث والعواقب، تعقيبا لهذه الحقيقة، وتثبيتا لها في القلوب، وإيضاحا للتصور الإسلامي الصحيح.

ولم تدر الدائرة على المشركين من قريش وغطفان وحدهم.. بل دارت كذلك على بني قريظة حلفاء المشركين من يهود.

يقول ابن كثير (٣): قوله تعالى: «وأنزل الذين ظاهروهم» أى عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله عَيْكَ «من أهل الكتاب» يعنى بنى قريظة من اليهود، من بعض أسباط بنى إسرائيل، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا فى اتباع النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل:

# ﴿ فَلَاَّ جَآءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِعِيهِ ﴾ (١).

فعليهم لعنة الله، وقوله تعالى «من صياصيهم» يعنى حصونهم، كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدى وغيرهم من السلف، ومنه سمى صياصى البقر، وهى قرونها، لأنها أعلى شيء فيها «وقذف في قلوبهم الرعب» وهو الخوف، لأنهم مالؤوا المشركين على حرب النبى على وليس من يعلم كمن لايعلم، وأخافوا المسلمين، وراموا قتلهم، ليعزوا هم في الدنيا، فانعكس عليهم الحال، وانقلب إليهم القتال(°)، لما انشمر المشركون، وراحوا بصفة المغبون، فكما راموا العز ذلوا، وأرادوا استئصال المسلمين

<sup>(</sup>١) الأحزاب:٢٥ \_٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر في ظلال القرآن:٥:٥٠٨٤٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٣: ٤٧٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير القاسمي: ١٣: ٥٨٤٥ \_ ٤٨٤٦ بتصرف.

فاستؤصلوا، وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة، ولهذا قال تعالى:

# ﴿ فَرِيقًا تَفْتُ لُونَ وَنَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾

يعنى قتل الرجال المقاتلة، وسبى الذراري والنساء..

وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة، ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها، وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب!

يا لله! ما أسوأ عاقبة الطيش! قد تكون الأمة مرتاحة البال، هادئة الخواطر، حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح، فيجلب عليهم الشرور، ويشتتهم من ديارهم. وهذا ما حصل لليهود في الحجاز، فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كل منهم الآخر، ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغيا، فتم عليهم ماتم، سنة الله في المفسدين..

# ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَكُ لِّ شَيءٍ قَدِيرًا ﴾

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع(١)، وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله.

وقد مضى السياق في عرض المعركة كلها \_ كما عرفنا \_ يرد الأمر كله إلى الله، ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة، تثبيتا لهذه الحقيقة الكبيرة التي يثبتها الله في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة، وبالقرآن بعد الأحداث، ليقوم عليها التصور الإسلامي في النفوس.

وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم. وقد اشتمل على السنن والقيم والتوجيهات والقواعد التي جاء القرآن الكريم ليقيمها في قلوب الجماعة المسلمة وفي حياتها على السواء.

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية، ويصبح القرآن الكريم دليلا للحياة وأحداثها، ولا تجاهها وتصوراتها.. وتستقر القيم، وتطمئن القلوب، بالابتلاء والقرآن سواء!

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٥: ٢٨٤٩ بتصرف.

## أهم المراجع

- ١ الإحسان في تقريب صحيخ ابن حبان، علاء الدين الفارسي، تحقيق الأستاذ أحمد
  محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة ٢٥٩١م.
  - ٢ \_ الأدب المفرد، للبخاري، ط السلفية بالقاهرة ١٣٧٥هـ.
  - ٣ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٤ \_ البداية والنهاية، لابن كثير، بيروت، ط ثالثة ١٩٧٨م.
- تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم) لابن کثیر، ط دار إحیاء الکتب العربیة،
  عیسی البابی الحلبی و شرکاه.
- ٦ ـ تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل القرآن) لابن جرير الطبرى، البابى الحلبى، ط ثالثة ١٣٨٨هـــ ١٩٦٨م.
- ٧ \_ تفسير القاسمى ( محاسن التأويل ) للقاسمى، عيسى البابى الحلبى، ط أولى ١٣٧٦هـــ١٩٥٧م.
- ۸ ـ تفسیر القرطبی ( الجامع لأحكام القرآن ) للقرطبی، دار إحیاء التراث العربی،
  بیروت۱۹۲۷م.
- ٩ ـ تهذيب سيرة ابن هشام، للأستاذ عبد السلام هارون، المؤسسة العربية الحديثة، ط ثانية،
  القاهرة ٤ ٦ ٩ ٦م.
- ١٠ جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، الملاح، ط أولى ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
- ١١ جوامع السيرة النبوية، لابن حزم، ط دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٣م و ط ثانية، تراث الإسلام.
  - ۱۲ ـ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار صادر بيروت .

- ۱۳ \_ الرســول القائد ، للواء الركن محمـود شــيت خطاب ، دار الفكر ، بيروت ، ط خامسة.
- ١٤ \_ الروض الأنف ، للسهيلي، ومعه السيرة النبوية، لابن هشام، دار المعرفة للطباعة
  والنشر١٣٩٨هـــ ١٩٧٨م.
- ١٥ ـ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ( فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد
  المسلم) للشنقيطي، ط مؤسسة الحلبي و شركاه للنشر والتوزيع.
- ١٦ ـ زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم، تحقيق الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة المنار
  الإسلامية، طأولى ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
  - ١٧ \_ سنن ابن ماجه، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار الفكر العربي.
    - ١٨ \_ سنن أبي داود، ط مصر التجارية الأولى و ط المدينة المنورة.
- ۱۹ \_ سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) للترمذي، ط بولاق ۲۹۲هـ \_ وط الهند وط الحلبي ۱۳۹۸هـ \_ وط الهند وط
- · ٢ \_ سنن النسائي، بشرح جلال الدين السيوطي، وحاشية السندى، ط دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٢١ \_ السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) للحلبي، بيروت، المكتبة الإسلامية، دار إحياء التراث العربي، وبهامشه السيرة النبوية والآثار المحمدية، لأحمد زيني دحلان.
- ۲۲ \_ السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد، ط حجازى بالقاهرة وط الحلبي.
- ۲۳ \_ صحیح البخاری، مع فتح الباری، ترقیم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقی، الریاض الحدیثة.
  - ٢٤ \_ صحيح مسلم، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
    - ٢٥ \_ صحيح مسلم، بشرح النووى، ط المصرية.

- ٢٦ \_ الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر.
- ٢٧ \_ طرح التثريب في شرح التقريب، للعراقي وأبي زرعة، دار المعارف، سوريا.
- ۲۸ ــ عون المعبود: شرح سنن أبي داود، لابن قيم الجوزية، تحقيق الأستاذ عبد الرحمن عثمان، السلفية، ط ثانية ١٣٨٨هـــ ١٩٦٨م.
- ۲۹ ـ عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسير، لابن سيد الناس، ومعه اقتباس الاقتباس لحل مشكلة سيرة ابن سيد الناس، لابن عبد الهادى، دار المعرفة بيروت.
- ٣٠ \_ غزوة بنى قريظة، للأستاذ محمد أحمد باشميل، دار الفكر، ط ثانية ١٣٩١هـ ٣٠ \_ ١ ٩٧١م.
- ۳۱ \_ فتح البارى : شرح صحيح البخارى ، لابن حجر، الرياض الحديثة ، البطحاء ، الرياض.
- ۳۲ \_ الفصول في (اختصار) سيرة الرسول، لابن كثير، دمشق، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، دار القلم ١٩٨٠م وأيضا المدينة المنورة، مكتبة دارالتراث ١٩٨٣م.
- ٣٣ \_ فقه السيرة، للشيخ محمد الغزالي، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط دار القلم، الثانية، دمشق ٥ ٤ ١هـ ١٩٨٥م.
- ۳۶ ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي،بتحرير العراقي وابن حجر، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ثالثة ۲۰۲۱هـــ ۱۹۸۲م.
- ٣٥ \_ محمد رسول الله عَلَيْهُ، للأستاذ محمد الصادق عرجون، دار القلم، دمشق، ط أولى ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
  - ٣٦ \_ المستدرك على الصحيحين، للحاكم، وبذيله التلخيص، للذهبي، ط أولى حيدر آباد.
- ٣٧ \_ مسند أحمد، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبهامشه كتاب منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقى الهندى، ط الميمنية بمصر.
- ۳۸ \_ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي، تحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، بيروت، دار الكتب العلمية ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٨م.

- ٣٩ ــ المواهب اللدنية، للقسطلاني، مع شرح الزرقاني، وبهامشه زاد المعاد، لابن القيم، دار المعرفة،بيروت ١٣٩٣هـــ ١٩٧٣م.
- ٤ الموطأ، لمالك بن أنس، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى، عيسى البابى الحلبى
  وشركاه ١٣٧٠هـ ١٩٥١م.
- ٤١ \_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، عيسى البابي، تحقيق الأستاذ على محمد البجاوي، ط أولى ١٣٨٢هـ \_ ١٩٦٣م.
- ــ وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليها، وأشرنا إلى موضع النقل منها في حينه.

#### الفهــــرس

| صفحا | الموضوع                                |
|------|----------------------------------------|
| ٥    | مقدمة                                  |
| ٧    | الفصل الأول : بين بنى قريظة والأحزاب   |
| ٩    | متى كانت الغزوة ؟                      |
| 11   | اليهود وراء حشود الأحزاب               |
| ١٢   | حرس المدينة                            |
| 17   | نقض العهد                              |
| ١٢   | الرسول يخشى غدر بني قريظة              |
| ۱۳   | التأكد من غدرهم ونقضهم العهد           |
| ۱۳   | حكمة بالغة                             |
| ١٤   | عظم البلاء                             |
| 17   | موقف المنافقين                         |
| ۱۸   | خصائص المنافقين مستمدة من خصائص اليهود |
| ١٩   | صورة نفسية تثير السخرية                |
| 22   | صورتان متقابلتان ب                     |
| 74   | « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»  |
| 77   | صورة المؤمنين                          |
| ۲۸   | درس مستفاد                             |
| ۲۸   | مقابلة في معرض التربية                 |
| 49   | قصة حذيفة                              |
| ۳۱   | من صفات الفدائي المسلم                 |
| ٣٢   | « ورد الله الذين كفروا»                |
| 47   | قصة نعيم بن مسعود                      |
| ٣٣   | موقف حكيم                              |
| 40   | « نغزوهم ولا يغزوننا »                 |
| 40   | لمحات من آیات الله                     |
| 47   | تربية واقعية                           |

| صفحة | الموضوع |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩   | « اذكروا نعمة الله عليكم»                                                                                       |
| ٤١٠  | الفصلُ الثاني :في الطريق إلى بني قريظة                                                                          |
| ٤٣   | نقض العهد                                                                                                       |
| ٤٣   | الأمر بالخرو ج<br>                                                                                              |
| ٤٥   | الجمع بين الروايتين                                                                                             |
| ٤٦ - | من فقه الحديث                                                                                                   |
| ٤٩   | اً يهما كان أصوب ؟                                                                                              |
| ٥,   | تأخير الصلاة                                                                                                    |
| ٥.   | احترام وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد                                                                            |
| 0 7  | أمير المدينة                                                                                                    |
| ٥٣   | على يحمل الراية                                                                                                 |
| ٥٣   | طبيعة اليهـود                                                                                                   |
| ٥٤.  | محاولة إنقاذ الموقف                                                                                             |
| 00   | صورة وضيئة                                                                                                      |
| 07   | « خير أمـة»                                                                                                     |
| ٥٨ . | ترغيب أهل الكتاب في الإيمان                                                                                     |
| ٥٨   | « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون »                                                                              |
| 09   | « تُم لاً ينصرون »                                                                                              |
| ٦.   | المعصية والاعتداء                                                                                               |
| 71.  | « fune l me la »                                                                                                |
| 71 - | عمرو بن سعد القرظي                                                                                              |
| ٦٢ . | مقاومة اليهود واثنتداد الحصار عليهم                                                                             |
| 77   | يهودية تقتل مسلماً                                                                                              |
| ٦٣ - | رئيس بني قريطة ينصح قومه                                                                                        |
| ٦٥   | الوقت والمباغتة                                                                                                 |
| ٦٧ - | محاولة اليهود الأخيرة                                                                                           |
|      | أهل أبي لبابة وأمواله فيهم                                                                                      |
| ٦٨٠  | أبو لبابة يربط نفسه في السجد                                                                                    |
|      | توبة أبى لبابة                                                                                                  |
| ٧١   | تحذر وتذكر                                                                                                      |

| الصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل الثالث: محاكمة عادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VV</b> ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ägen kanna k |
| <b>YY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التهديد بالاقتحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>V</b> A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | استسلام اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شفاعة الأوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>*</b> ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | موقف سعـد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>\( \cdot\)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحكم الجريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | « قوموا إلى سيدكم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | القيام للداخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحكم على بنى قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تنفيذ الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أفي كل موطن لا تعقلون ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شيطان بنى النضير يتكلم قبل إعدامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرجل الوحيد الذي لم يقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قصة عجيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المرأة الوحيدة التي أعدمت ——————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تقسيم الغنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هدى النبي عليه في التقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجهاد والغنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Y meaning and a second a second and a second a second and a second | رسول الله يصطفى ريحانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قتل أبى رافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قول حسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شهيد يهتز له عرش الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نهاية المعركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أهم المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |